أسياء الأشهر في العربية ومعاينها



492.7:F98aA 492.7 F982A C. 2

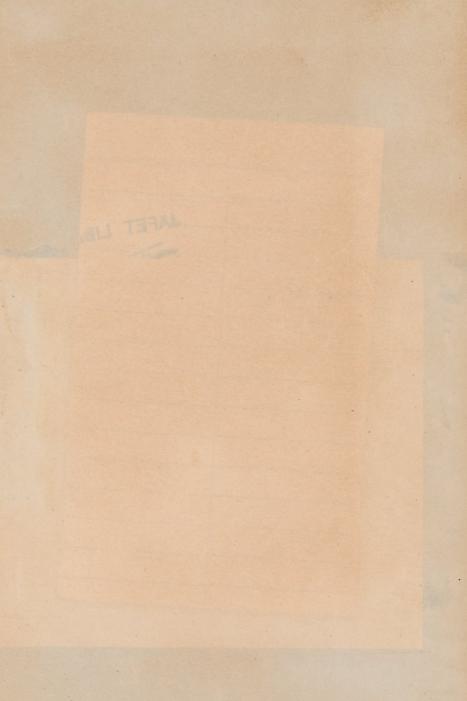

رين ا

الدكتور أنيث فريخ

492-7 F98a A

امنة واللغات السّاميّة في جامِعت بيروت الأميركيّة

أسِمَاءُ الأشهرُ فِي الْعَرَبِيةِ وَمَعَانِهِمَا وَمَعَانِهِمَا

دِرَاسِتَه فِيلُولُوجِيَّة نَارِيغِيَّة

دَارالعِـلم للِمَالايثين بتيروت ١٩٥٢

-at. 19 Feb. 5



#### مقدمة

.

منذ زمن بعيد \_ ولست بذاكر الآن في اي مناسبة \_ سألني المرحوم والدي : ما معني آب وايلول وتموز . . . ؟ قلت : لا أدري ، ولكني اعدك بانني سأنظر في الأمر . وفي جامعة شيكاغو ، في معيد الدراسات الشرقية ، حملنا على درس البابلية \_ الاشورية لتمكيننا من درس اللغات السامية بالمقارنة . ذات يوم ، ونحن ندرس نقشاً قديمــاً ، سجلًا لغارات احد ملوكهم ، واذا بالاستاذ يقف عند لفظة « تَمْطيرو » ويقول: « هذا اسم تأيّ من جـذر « مطر » ومعناها المطر الغزير ، كالتمطار في العربية . ويطلقونها على شهر شباط. » ثم استرسل في الحديث عن الاشهر البابليـة التي اخذتها شعوب سوريا الآرامية ، وعنهم أخذها العرب.

فذكرت سؤال والدي .

وفي معهد الدراسات الشرقية في جامعة شيكاغو تقوم جماعة من الثقات في العراق القديم ولغاته بمشروع ضخم: وضع معجم تاريخي للغة البابلية \_ الأشورية . فاستعنت به في تدوين بعض المعلومات المتقطعة عن اسماء الاشهر على وريقات صغيرة . وتمرُّ السنون وإذا يزاير صديق يطلب الي تزويده بقراءات عن تاريخ اسماء الشهور. ثم بعد فترة، وأنا اصغي مع زوجتي الى اذاعة لبنانية ، سمعت متحدثـــاً يحاول تعليل اسماء الشهور ، فيصيب مرة ويخطىء مرات . قلت في نفسي : أذاً تفسير أسماء الشهور يستهوي ، وعدت فذكرت سؤال والدي والوريقات الخبرة من عهد المدرسة والتي اصبحت نواة هذه الدراسة المقتضبة. وكان لا بــد من المقارنة ، وكان لا بد من الاسهاب ، وكان لا أبد من شيء من الفيلولوجيا الجافة ، فتضخم المقال كثيراً ، و بعد عصره \_ وعصره شديداً \_ جاء هذا الكراس الصغير. كثيراً ما يكون الاستنتاج التاريخي المبني على دراسة

لغوية فقييـة عرضة للخطأ ، وكثيرون هم المؤرخون الذين اعتمدوا « الكلمة » مصدراً رئيسياً وحيداً في فهم التاريخ ، او في تقدير مميزات الشعوب فوقعوا في اخطاء فاضحه. اذكر في هـذه المناسبة ماكتب في القرن التاسع عشر ، عندما راج سوق اللغة على انها احسن مصدر لتفهـم روح الشعب وعقله ، عن خلق الشعب ألسامي عاملة ، وعن العرب خاصة ، وما دار من نقاش عنيف حول الاستنتاجات. وجلنا يذكر أرنست رينان وحكمه القاسي على الشعوب السامية بناء على دراسة معاني كلات متقطعة ، او بناء على دراسة قطع ادبية او دينيـة . فيرد عليه نولدكه وغـيره مخطَّ يَين : لا يحق لامرىء ان يحكم على مميزات شعب من دراسة لغته فقط . و يكتب ألماني بحثًا مستفاضًا حول لفظة Interessent , و Interessent يخلص فيه الى القول ان اللغات السامية تعجز عن ان تنقل الصورة العقلية الروحيــة المضمنة في اللفظة الأوربية الى لفظة سامية ، إذاً لا عكن ان يكون للشعوب السامية حياة عقلية روحية او قوة على

التخيل . ويقول آخر ان العربية تتفرد بمادة «شمت » وان « الشهاتة » صورة عربية يصعب نقلها الى لغة اوربية . اذاً العرب وحدهم يشمتون و « الشهاتة » من اختصاصنا ! وهكذا تؤدي الاستنتاجات اللغوية بالمؤرخ الى مزالق خطرة . ولكن :

ولا الصبابة الا من يعانيها

عندما ترغب في النفاذ الى الماضي البعيد ، الى مجاهل التاريخ الذي يسبق التاريخ المدون ، ولا تجد أمامك الا بعض الآثار المبعثرة في الخرائب والعداديات المطمورة في القبور ، تستنطقها فلا تنطق الا قليلاً ، تعود الى « الكلمة » التي رافقت الانسان في تطوره الحضاري الطويل ، اذ في ثناياها ، في اجتماع حروفها ، صور وخيالات قد تعيد لنا بعض القصة . ولكن « الكلمة » من نتاج العاطفة قبل الن تكون من نتاج الفحر والغناء المقدس قبل ان تكون من نتاج العلم والفكر المركز ، فلا المقدس قبل ان تكون من نتاج العلم والفكر المركز ، فلا

معدى ان تأتي الكلمة مشوبة بالعنصر الانساني الذاتي، فلا يصح الركون إليها دوماً في قضايا التاريخ والفكر .

غير اننا في دراسة أسماء الأشهر ومعانيها لجأنا الى الاستنتاج اللغوي ، اي اننا وقعنا فيا حظرنا ألا نقع فيه ، وقد يكون اننا توهمنا ، انما هي محاولة محتشمة نرفعها الى القارى، العربي معترفين بالجهل .

كان لي صديق ، شاعر ظريف ، يمقت التدريس ، وكان اذا قال له المدير: لماذا تأخرت ؟ فكان يجيب: سبحان من لا يتأخر! ولماذا أخطأت هنا ؟ سبحان من لا يخطىء! كنا نأنس لهذه الفكتة تأتي في معرض الهول . الما الآن فأقولها في معرض الجد: سبحان من عنده المعرفة كاملة!

وشكري العميق ارفعه الى اصحاب « دار العلم للملايين » الذين جازفوا بنشر هذا الكتاب . ومن كان يعنى بنشر الفكر والمعرفة عليه ان يتوقع الغرم قبل الغنم احيانا .

الجامعة الاميركية في بيروت ، ١ تموز ١٩٥٢ انيسي فريح

## انسنه الفمرية والشمسيد:

يعود تقسيم الزمن الى فترات معينـة \_ ايام واسابيع وأشهر وسنين ـ الى عهد بعيد يوم بُدأ الأنسان يعتمد الزراعة مصدراً للقوت . كان هذا في ازمان تسبق وضح التاريخ . وكان اليوم \_ أي المدة التي يتعاقب فيها الليل والنهار مرة واحدة \_ أقدم توقيت عرفه الناس . ثم كانت الفصول وتقسيمها الطبيعي بالنسبة الى ما يلازمها من المظاهر المناخية والحياتية المختلفة .

وكانت أقدم سنة شمسية السنة المصرية التي كان مبدؤها يوم يقع شروق الشعرى اليمانية ( او العُبور ) وقت شروق الشمس او قبله قليلاً . وكانت هذه السنة ٣٦٥ يوماً وربع اليوم . ولكن بعد مدة من الزمن (١) لم يعد يقع (١) يعتقد ان اقدم تاريخ مضبوط فلكياً هو ٢٤١٤ ق.م. في ١٩ موز من تلك السنة لحظ راصد مصري قديم ان الشعرى طلعت قبل الشمس

شروق الشمس والشعرى في الوقت ذاته، فكان على الراصد المصري القديم أن يجري تعديلاً في تقويمه ( او نسيئاً كما يقول العرب) كي تبقى الفصول في اوانها بالنسبة الى دورة الارض حول الشمس. ولكن يظهر أن الراعي في المناطق الدافئة ، في تطوره الحضاري ، كان يعتمد القمرَ في وجوهه المختلفة ، من الهلال الى المحاق ، فترة من الزمن تصلح ان تكون له « آيات وازمنة » كما تقول التوراة في قصة الخليقة و « مواقيت للناس والحج » كما جاء في القرآن الكر مم (١) . ذلك لانه ليس للشمس وجوه مختلفة وتطورات ظاهرة كما للقمر . والقمر في بلدان الشعوب السامية معبود جميل حنون ارحم من الشمس المحرقة . ليلُ الراعي اروع من يومه (٢). فكان من الطبيعي ان يعتمدوه مقسما للزمن.

بفترة وجيزة جداً . وكان هذا الحدث الغريب وقت فيضان النيل ، فارتؤي ان يتخذ ذلك اليوم رأس سنة جديدة مدتها ه ٣٦ يوماً . ولكن لان السنة اكثر من هذه المدة بربع يوم وجد الراصد المصري ان الشعرى لم تطلع مع الشمس في السنة التالية ، فيكان على المصريين ان ينتظروا ٣٦٠ استة كي يشهدوا شروق الشعرى والشمس في آن واحد ، اي عام ٢٧٨١ ق. م. (البقرة ١٤٥)

<sup>(</sup>٢) لا يزال مغنينا أو شاعرنا يخاطب الليل: يا ليــــل!

وكان الساميون يسمون القمر بلفظ مشترك : يَرح ، ירח ، كَمْ مُمْل ، وفي البابلية أرخو ، وفي الآرامية أرحا (كما يظهر في عزرا ٦ : ١٥ ودانيال ٤ : ٢٦) وفي لغـة حمير وسبأ ورخ ، ومنها أرخ وأرَّخ تأريخاً (١) في لغــة عرب الشال (عدنان). وعلى عمر الزمن اصبح لفظ « برح » مرادفاً لكلمة شهر . غير ان العبرانيين كانوا يسمونه ايضاً بلفظِ ثَانِ « حودش » اي حديث ، يعنون ظهور الملال. وهذا لا يختلف عن لفظة شهر ٌ لأنهم كانوا يسمون الشهر شهراً لانه كان « يُشهِّر بالقمر » . ولكن عندما صار الانسان يعتمد الزراعة مصدراً للقوت ، كما ألمعنا سابقاً ، وجد ان القمر لا يصلح أن يكون تاريخاً يعتمده في البذر والحصاد ، لان السنة القمرية اقل من السنة الشمسية . لذلك تأخذ الاشهر بالتراجع سنة بعد اخرى . فقد لحظ مثلاً ان اشهر الصيف

<sup>(</sup>۱) في اللغات السامية كلمات كثيرة مشتركة نظهر احياناً بالواو او بالياء او بالهدرة . فاسمالرقم الاول«واحد» في العربية وفيغيرالعربية «يحد»وفيغيرها «احد» وان تقلب الهمزة الى واو امر معروف ففي عاميتنا تقلب آخذ وآنسالى «واخذ» و « وانس» .

\_ حسب التقويم القمري \_ تتراجع ويحل محلها اشهرالخريف فالشتاء. بكلام آخر وجد ان الاشهر القمرية تـدور دورة لا تقلاءم والفصول الطبيعية . وهـذا شهر رمضان ، شهر الصوم عند المسلمين ، يكون تارة في الصيف وطوراً في الشتاء ، وبعد انصرام ١/٢ ٣٢ سنة تقريباً ( او ٣٤ سنة قرية ) يعود الى مبدئه حسب السنة الشمسية . ولهذا لجأت شعوب سامية عديدة \_ ومن بينها العرب\_ الى تعديـل هـذا الاختـلاف الواقع بين السنـة القمرية الـ ( وعدة ايامها ٣٦٥ يوماً و ٥ ساعات و ٤٨ دقيقــة و ٤٦ ثانية ) وبين السنة القمرية ( وعدة ايامها ٣٥٤ يومـاً و ٨ ساعات و ٤٨ دقيقــة (١) كي تقع القصول الأربعــة في أزمنتها . وان العرب القدماء كان عندهم سنة شمسيـة أمر معلوم ، فها هي أسماء الشهور رمضان ، ربيع ، جمادي ، تدل دلاله صريحة على ان سنة مم كانت سنة شمسية . اما

الآن فقد فقدت أسماء الأشهر الاسلامية معناها، اذ ما معنى رمضان ( الحر ) يقع في الشقاء، وجمادى ( من الجد ) في الصيف ؟ ويظهر ، كما سنرى عند بحثنا الشهور الاسلامية ، ان العرب كانوا يجرون هذا التعديل ( النسيء ) في جاهليتهم ، غير ان الاسلام منعه ( انما النسيء زيادة في الكفر ، سورة التو بة ٣٧ )

في القرن الاول قبل الميلاد حدث رد فعل ضد السنة القمرية . وقد تبلور رد الفعل هذا سنة ٤٦ ق.م. عندما أقدم القيصر يوليوس بمساعدة المنجم المشهور صوصحين (Sosigenes) الاسكندراني فوضع تقويمه الشمسي المعروف باسمه : التقويم اليوليوسي . ومدة السنة فيه ٣٦٥ يوماً و٣ ساعات ، وجعل شباط ٢٨ يوماً و ٢٩ يوماً كل أربع سنوات لكي لا تدور الفصول على مدار السنة .

تسمية الاثهر:

اما تسمية الأشهر فقد مرت في طورين رئيسيين،

الأول كانت تعرف فيه الأشهر بالأرقام العدديـة. فكانوا يقولون الشهر الأول والثاني والثالث ، على ما نراه في تسمية الأشهر الرومانية القديمة . فشهر سبتمبر معناه الشهر السابع ونوفمبر معناه الشهر التاسع. وعلى هذا النحو جرى العبران قبلهم فكانت شهورهم تعرف بالاول والثاني على ما نراه في اسفار التوراة ، ولا سما في أسفار موسى الخمسة (Pentatuech). وكانت السنون تعرف ايضاً بالأرقام نسبة الى مملك رجل معين او نسبة الى حادثة معينة فكانوا يقولون: السنة الثالثة لملك بختنصر او العام الخامس لسنة القحط. اما في الطور الثاني فقد كانت الشهور تعرف فيه باسماء معينة نسبة الى أشخاص تخليداً لهم وتعظيماً كما نجد في شهر اغسطس ويوليو ، او نسبة الى آلهة كما في شهر تموز . او قد تكون التسمية نسبة الى مظاهر مناخية كا في رمضات ( من الرمضاء ومعناها الحر الشديد (١) ) وجمادي ( من الجدَدُ )،

<sup>(</sup>١) وقد اشار الى هذا كشيرون من مؤرخي العرب عند محاواتهم تفسير اسماء الاشهر الاسلامية .

او نسبة الى أمور زراعية او اقتصادية كا نجد في بلاد زراعية كبابل وأشور . فانهم ( البابليين ) كانوا يقولون « شهر البذر » و « شهر صنع اللبن » . كذلك كانت تفعل شعوب غير سامية . فكانت الشعوب السلافية تسمي شهر تشرين الأول الشهر الأصفر نسبة لاصفرار اوراق الشجر فيه . وكان الانكلوسكسون يسمون تشرين الدم الدم الدم المنايا الجنوبية ، وفي قسم من سويسرا، يسمون شهر ايلول شهر الحصاد Herbstmonath .

اما العرب ، منذ جاهليتهم الى يومنا هذا ، فقد سموا الأشهر ، او عرفوها ، باسماء مختلفة ، منها ما قد أصبح ماتا ، ومنها ما لا يزال شائعاً . ولن نتناولها بالدرس حسب شيوعها في أدوار القاريخ ، بل ارتأينا ، تبسيطاً للبحث ، ان ندرسها حسب الترتيب القالي :

( أ ) الاشهر الرومانية او الافرنجية .

(ب) الاشهر السريانية او الاشهر الرومية ( ويسميها بعضهم الاشهر المسيحية ) (ج) الاشهر العربية :

(۱) الاسلامية (۲) الجاهلية

#### «۱» الدشهر الرومانية او الافرنجية:

وهي الشائعة في يومنا هذا في القطر المصري وفي شمالي افريقيا . ويظهر ان استعالها يعود الى زمن بعيد وليس من مقتبسات النهضة الحديثة كما يبدو لاول وهلة . فقد ذكرها المسعودي (١) وكذلك البيروني (٢) وغيرهما . وهاكها حسب رواية البيروني نقلاً عن ابي العباس الآملي في كتاب

<sup>(</sup>١) ابو الحسن علي : مروج الذهب ( الطبعة الاوربية de Meynard ) الجزء الثالث ص ٤١٢ . وفي هذا المقال عندما نشير الى المسعودي فأنما نقصد مروج الذهب والطبعة الاوربية .

<sup>(</sup>٢) ابو الريحان محمد بن احمد البيروني الخوارزمي : الآثار الباقيــة عن القرون الحالية ، طبعة ساخو الالماني ، ليبسك ، س . ه . وعنـــدما نشير في هذا المقال إلى البيروني فاتما نقصد كتابه الآثار الباقية .

« ولائل القبلة »:

مايه ، يونيو ، يوليو ، أغست ، ستنبر ، اوكتوبر ، نونـبر ، دخيمـبر ، ينـير ، فـبرير ، مرسه ، ابرير . ثم ذكر اسماء الاشهر الرومانية وهي لا تختلف عما هي عليه في مصر الا في طريقة التلفُّظ بها .

اما الاشهر المصرية العامية فهي : \_ يناير، فبراير، مارت (مارس) ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اوكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. واليك معانيها:

(۱) يناير

أي شهر كانون الثاني وهو في الانكليزية January وفي الأفرنسيه Janvier. وقد سمى الرومان هذا الشهر باسم الآله يانوس Janus وهو الآله الشمس واله لتيوم Latium وكان هذا الآله عندهم حارس ابواب الساء . فكانوا يمثلونه بصورة رجل ام التركيب يحمل بيده اليمنى صولجاناً وباليسرى مفتاحاً . وكاله لشروق الشمس وغرو بها كانوا يمثلونه بشكل تمثال ذي وجهين ، وجه يلتفت شرقاً والآخر غرباً ، اي

وجه يستقبل الشمس ووجه يودعها ، وكان لهذا الآله مقام رفيع لأنه كان شفيع كل بداية وكل نهاية . فكان الروماني، عند مباشرة اي عمل وعند الفراغ منه ، يطلب شفاعة هذا الآله . وكان يانوس يجلس عند مدخل السنة الجديدة فيتطلع اليه العباد ليمن عليهم بالخير والحظ . وكانت ابواب معبده في روما تظل اثناء الحرب مفتوحة لا تُقَفل الاأما السلم .

#### (۲) فسيراير

اي شباط وهو في الانكليزية February وفي الافرنسية الأصل Février وعند الرومان Februarius من كلة سابينية الأصل ومعناها الكفّارة والغفران . ذلك لأن الشهر هـذاكان عندهم شهر تقديس . ففي الخامس عشر منه كانوا يحتفلون بعيد التطهير والتقديس . وكان هذا الشهر مكرساً للاله لو برقوس (Lupercus) . وكان كهنة هذا الاله يذبحون جدي ماعز او كلب و يمسحون جباههم بالدم (عوضاً عن الذبيحة البشرية .) وكانوا يقدون من جلود ذبائحهم شرعاً يحملونها البشرية .) وكانوا يقدون من جلود ذبائحهم شرعاً يحملونها

بايديهم ويطوفون بها حول المعبد ، واذا ضربوا بها امرأة عاقرا فانها كانت تشفى من عقمها . وهذه الشيرع كانت تسمى Februai وكانوا يسمون العيد هذا Februai ومنها اسم الشهر . وكان الرومان يرمزون اليه بصورة امرأة متشحة بازار وفي يدها طير صغير ، والى جانبها فوهة ماء متدفق ، وعند رجليها طير مائي (مالك الحزين ؟).

#### (۳) مارت، مارس

اي شهر آذار وهو في الانكليزية March وفي الافرنسية المريخ (Mars)، وفي اللاتينية Martius نسبة للنجم المريخ (Mars)، وهو اله الحرب وحامي الرومانيين وناصرهم زمن الحروب، ولكن يظهر ان هذا الاله كان في العصور السابقة اله العاصفة او اله الشمس ثم اله النبت والزرع، وجميع المعتقدات والتقاليد المتعلقة بهذا الشهر تشير الى انه كان اله الزراءة، يؤيد هذا ان القبائل الرومانية كانت زراعية قبل ان تكون قبائل محاربة غازية، وقد كان هذا الشهر اول شهور السنة الى ان أدخل التقويم اليوليوسي، وقد ظل في انكلترا

الشهر الأول في السنة القانونية الى القرن الثامن عشر . وكذلك ظل في فرنسا اول شهور السنة الى ان امر شارل التاسع سنة ١٥٦٤ ان يكون بدء السنة في اول كانون الثاني . وللانكليز القدماء ، وغيرهم من الشعوب الأوروبية ، معتقد بان شهر آذار يستقرض ٣ ايام من شهر نيسان . وهذه «المستقرضات » (١) كانت ايام شؤم ونحس .

### (٤) ابريل او افريل

اي شهر نيسان وهو في الانكليزية April وفي الأفرنسية Avril وفي اللاتينية Aprilis ويظن ان الكلمة مشتقة من جذر Aprire (٢) ومعناه التفتح والازدهار ، لان الشهر شهر تفتح النور . وكانت الزهرة (فينوس) ترمز الى هذا

<sup>(</sup>١) امافي الاساطير اللبنانية فان شباط عدو العجائز يدأب على اباد تهن بعواصفه الشاجية القارسة . فاذا جاء آخر الشهر ولم يستطع أنجاز مهمة الموت المنوطة به النفت الى « ابن عمه » آذار طالباً استقراض بضعة ايام يثير فيها عاصفة هو جاء لا تبقي ولا تدر . وتقول الاسطورة ان آذار يقرضه . ويلاحظ في اكثر السنين انه في هذه الفترة من الشتاء يشتد البرد .

<sup>(</sup>٢) حرف الران يقلب الى لام واللام الى راء . والاطفال يغيرون الراءالى لام ، وتقول العامة ريلة وريرة وفي العراق نيرة «ليرة» .

الشهر . وكانوا يصورونه بصورة راقص يرقص على انغام المائية العازفين . وكان هذا الشهر عند بعض الاقوام الشهالية اول شهور السنة . وكان اول الشهر عيداً مقدساً . ويُظن إنه عندما نقل شارل التاسع سنة ١٥٦٤ بدء السنة الى اول كانون الثاني ظل الناس يتذكرون ان اول السنة هو اول نيسان، وكانوا يتذكرون ان اول نيسان كان يوم عيد، ولذا نشأت عندهم «كذبة اول نيسان».

#### ( ه ) مايو « مايس »

أي شهر ايار ، وفي الانكليزية May والافرنسية Maia والكلمة لاتينية الأصل Maius من مايا Maia او Maja وهي إلحمة يونانية رومانية . وكانت إلحمة الخصب والنمو والزيادة . ولانا يظن ان اللفظة مشتقة اصلاً من جذر Magnus . وكانت مايا ابنة اطلس وام هرمس من زوس ، وحسب رواية اخرى ام عطارد . وقد تبقى من عبادة مايا في تقاليد الشعوب الاوروبية الشيء الكثير . ففي اول الشهر ينتخبون اجمل فتاة ليتوجوها « ملكة ايار » . والاول من ايار عيد اجمل فتاة ليتوجوها « ملكة ايار » . والاول من ايار عيد

قومي في بلدان أور بية كثيرة . وكان الانكليز قدماً ينصبون عوداً طويلاً في ساحة البلدة يغطونه بباقات الزهر ويقيمون حلقات الرقص حوله. وقد ظلت هذه العادة متبعة الى زمن ليس بالبعيد عندما هاجمها رؤساء الكنائس على انها بقايا عبادات وثنية . وفي الثامن من هذا الشهر ( وفي رواية اخرى من ١٨ نيسان الى ٢ ايار ) يقع عيد فلورا ربة الزهر .

والخلاصة ان أصل كلة مايو من اسم الهة يدل اسمها على الكثرة والخصب وطبيعي ان يتفاءل الناس في اول هذا الشهر بالخصب والكثرة لأن الحياة ( ولا سيا في الافطار الشهالية الباردة) في هذا الشهر تدب في الطبيعة بعد سيات الشتاء . وطبيعي ايضاً ان يعيد الناس بمقدم الربيع والدفء .

#### (۲) يونيو

اي شهر حزيران وهو في الانكليزية June وفي الافرنسية June. اما اصل الكلمة فلاتيني Junius . والمجمع عليه ان هذه اللفظة

اسم قبيلة رومانية قديمة سمي الشهر بها . ولا يُعلم على وجه التدقيق معنى الاسم .

#### (٧) يوليو

أي شهر تموز وهو في الانكليزية July وفي الافرنسية Juilet . وقد سمي هذا الشهر باسم القيصر كايوس يوليوس قويمه قيصر الذي ولد في هذا الشهر . وعندما وضع يوليوس تقويمه المشهور باسمه غيروا اسم الشهر القديم Quintilis (اي الشهر الخامس) الى يوليوس Julius تعظياً وتخليداً لاسمه .

#### (٨) اغسطس

اي شهر آب وهو في الانكليزية Augustus وفي الافرنسية اي شهر آب وهو في الانكليزية المسطس قيصر اول قياصرة روما تعظيا له . وكان يعرف قبل هذا به Sextilis اي الشهر السادس . ولكن مجلس الشيوخ قرر ان يغير اسمه الى اغسطس لان القيصر احرز في هذا الشهر اعظم انتصاراته، وفيه كانت تقام حفلات تذكارية لهذه الانتصارات . وقد

جعلوه ٣١ يوماً اسوة بشهر يوليوس لكي لا يشعر اغسطس القيصر انه اقل منزلة من يوليوس القيصر . وكانوا يمثلون هذا الشهر بصورة رجل عارٍ ذي شعر كثيف مشعث ، وفي يده اناء يشرب منه .

#### ( ٩ ) سبتمبر ، او كتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر

هذه الأشير الاربعة ظلت محتفظة باسمائها القديمة. وقد ذكرنا سابقاً ان تسمية الشهور مرَّت في اطوار مختلفة، منها تسميتها بارقام، وهذا كان معروفاً عند العبران والرومان. ومعانى هذه الاسماء ظاهرة فانها مشتقة من الفاظ الارقام في اللاتينية . فسبتمبر مشتقة من Septem ومعناها ٧ ، واكتو بر مشتقة من octo ومعناها ٨، ونوفير من Novem ومعناها ٩، وديسمبر من Decem ومعناها عشرة . و يجب الملاحظة ان الشير الاول كان شهر آذار . وانت اذا بدأت بآذار على انه الشهر الأول تبين لك وجه تسمية هـذه الاشهر . ولكن حسب الققويم اليوليوسي فانها ليست الشهور السابعة والثامنة.. الخ. وقد حاولوا ان يغيروا اسماء هذه الأشهر بتسميتها باسماء امبراطرة . فانهم حاولوا مثلاً ان يسموا نوفمبر طيبار يوس واكتو بر جرمانوس او انطونينوس ، ولكن المحاولة فشلت لأسباب سياسية او حزبية .

كان الرومان يعيدون في شهر اكتوبر عيداً للخمر . وكانوا يمثلون هذا الشهر بشكل صياد عند قدميه طريدة ، وفوق رأسه سرب من الطيور ، والى جانبه دن من الخر . واما شهر نوفمبر فقد خصوه بمعبودتهم ديانا ، وكانوا يمثلونه بشكل كاهن للالهة ايزيس (١) .

<sup>(</sup>١) الهة مصرية صورتها صورة امرأة تحمل على رأسها قرني بقرة لان البقرة كانت حيوانها المقدس .

# ب. الاشهر السربانية او الاشهر الرومية (والمعبيها بعضهم الاشهر المسبحة)

وهي كانون الثاني ، شباط ، آذار ، نيسان ، أيار ، حزيران ، تموز ، آب، ايلول ، تشرين الاول والثاني ، وكانون الاول . واذا استثنينا شهري كانون وحزيران نجد ان الباقي من هذه الاسماء يتفق واسماء الاشهر البابلية ثما يدل على ان الشعوب الآرامية في سوريا القديمة اقتبستها عن جيرانها الى الشرق .

كانت سوريا القديمة \_ ارام القوراة \_ واقعة تحت تأثير حضارتين ، حضارة العراق القديم : السومرية \_ البابليـة ، وحضارة وادي النيل . ويطول الجدل بين المؤرخين في اثر كل منهما في حضارة سوريا . وليس لنا في هذا المقال أن نتبسط في الموضوع اذ يكفينا منه تقرير امر نحن بصدده:

اسماء الشهور السريانية من اصل بابلي . وليس لنا ايضاً ان نتبسط في قضية الاقتباسات الحضارية التي اقتبسها الساميون عن حضارة السومريين سكان العراق القديم قبل الموجات السامية ، ولكن يكفينا ان نقرّر بصورة اجمالية ان تقسيم الزمن والمقاييس والمكاييل والطقوس الدينية والزراعة وما يلابسها ، جميع هذه سومرية الأصل. ونمثّل لـك باسماء الأشهر البابلية . فانها قبل عهد حمورايي كانت ترد في النقوش البابلية باسمائها السومرية. فكان شهر نيسان يعرف اولا باسمه السومري bar - zag - gar ومعناه الشهر الاول في السنة. وَكَانَ عندهم شهراً مقدَّساً كرَّسوه للالهُمَين آنو وانليل الهي الهواء والجو. ولكن بعد حموراني نجد ان الساميين وا Arakh - rabbati القديم ، الى Arakh - bar - zag - gar الشهر العظيم المقدَّس ( أَرْخ=وَرْخُ بمعنى شهر ، وربُّوتي عظیم من جذر رب ). وكذلك كان عند السومريين شهر يعرف بشهر Kin - ishtar او kin - minna ومعناه شهر هبوط عشتروت الى العالم السفلي . وكان شهر نواح و بكاء على تموز عشيق عشتروت . ولكن عندما اخذ الساميون بترجمة هذه الاشهر الى لسانهم السامي ترجموا هذا الشهر بلفظة مشتقة من جذر يقابل ولوك (١) العربي الشهر بلفظة مشتقة من جذر يقابل ولوك (١) العربي السابه او iluli (ومنها ايلول).

وسندرس هذه الاشهر السريانية التي دخلت العربيـة حسب ترتيبها القديم : \_ تشرين الاول والثاني ، كانوث الاول والثاني ، شباط ، آذار ، نيسان ، ايار ، حزيران ، تموز ، آب ، ايلول .

## (١) تشرين، الاول والثاني

وفي السريانية تشري قديم وتشري حراي (المهند هام

<sup>(</sup>١) جذر ولول العربي مركب من ول ول . ولفظة ول اصلا من وي مع حرف الجرل ومنها ويل ، اما لفظة وي فسامية مشتركة وهي اداة تفيدالتوجع والتحسر وتستعمل للندبة . وفي المآتم التي كانت للبكاء على يموز كانت الندابة اللبلية القديمة تغني بيئاً من الشعر ينتهي ب « آه يا اخي الوحيد! » فــ ترد عليها النسوة ب « وي لنو! » اي ويل لنا . وعندما سمعهم الاغريق يكررون هذا القرار نقلوه الى لفتهم بلفظ aileno او وصار يعني الندب والنواح واجم مقالا لنا عن يموز في مجلة الابحاث السنة الاولى ، العدد الثاني ، حزيران

"لم هذا الشهر بلفظه في التوراة انما ورد في السريانية السريانية النون في آخره كما هو في العربية: تشرين. ولم يرد هذا الشهر بلفظه في التوراة انما ورد في المشنا (١). وهو في البابلية المنا (١). وهو في البابلية المنا (١).

و ترد هذه اللفظة الى جذر سامي مشترك (٣) . في البابلية

(١) المشناكلة عبرية من جذر الإساس سموا سفر التثنية ثنى ، ومنها التثنية بعنى الاعادة والنكرار . وعلى هذا الاساس سموا سفر التثنية لابه اعادة كتابة الناموس. والمشنا في العبرية مجموعة كتب تحتوي على المعنقدات النقليدية والتعالم الشفوية التي نشأت حول اسفار التوراة كما عامها وفسرها ربابنة اليهود حتى القرن الثالث ب. م. وهي مكنوبة بلغة عبرية متأخرة تشوبها صبغة آرامية. (٢) الكتابة البابلية صورية مقطعية ، اي ان كل صورة تمثل مقطعاً او هجاء . لذلك عند كتابة البابلية بلغة اجنبية تعارف القوم على ان تكتب بمقاطع . وقد ارتأينا نحن ان نكتبها بالحرف اللاتيني ، لان الحرف العربي والحركات العربية تعجز عن نقل اللفظ بامانة ، وذلك لحاوه من الحركات المختلفة مثل è é o ô à وسواها .

وكذلك اعتمدنا ، عند ذكر اسماء الاشهر البابلية والسومرية ، القاموس البابلي الاشوري العتيد الذي تعمل على تأليفه جامعة شيكاغو ، معهدالدراسات الشرقية . وهذا القاموس لا يزال على وريقات . وقد سألنا الدكتورة نبيهة عبود ، مدرسة العربية وآدابها في المعهد الذكور ، عن طبعه فأجابت انه لا يزال مخطوطة في آدراج المعهد . ولذلك لا نستطيع ان ترجع القارىء الى الصفحة التي اخذنا عنها ، لان ذلك لا يفيده كشيراً .

(٣) اي انه يرد في جل اللغات السامية مثل جذر « أكل » « قوم » .

ُشرُّو ، وفي الآرامية شرا <sup>(١)</sup> وفي العربية شرع <sup>(٢)</sup> .ومعنى الجذر البدء والشروع. ووجه تسمية الشهر بالبدء والشروع هو ان هذا الشهركان اول شهور السنة السريانية. وكان عند البابليين نوعان من السنة : سنة دينية تبدأ في نيسان، وسنة شعبية او حكومية او مدنية تبدأ في تشرين . وقــد جاراهم بعدهم من اخذ عنهم كالمبرات. فقد كان لهم ايضاً سنتان ، سنة دينية تبدأ في نيسان وسنة مدنية مالية تبدأ في تشرين . وكان السلوقيون يبدأون سنتهم بنيسان والارساسيون بتشرين الاول . وان تبدأ السنة في تشرين امر" طبيعي يتمشى وحياة الناس الزراعية. ففي تشرين يكون الفلاح قد استغلّ وباع وجمع شيئًا من النقود . وفي

<sup>(</sup>١) على لفظ المشارقة ، اي النساطرة . اما حسب لفظ المغاربية ، اي اليعاقبة فيجب ان يكون شرو ( shro ) . وموارنة لبنان يتبعون في لفظهم السريانية الطقس الغربي اليعقوبي ، وقد نبه علماء الموارنة على ان لفظ المشارقة اضبط ، ولذا نحن نلفظ السريانية حسب الطقس الشرقي النسطوري .

<sup>(</sup>٢) قد يكون ان الفعل في البابلية بالعين ولكن يجب ان نذكر ان العين لا تظهر في كتابتهم ، اي لم يكن في نظامهم الكتابي المساري مقطع او رمز يرمز الى العين . ويجب ان نذكر ايضاً ان العين من الحروف التي تلين وتسقط فلا يستفرين القارىء اذا قلنا له ان الفعل شرع يظهر في الآرامية بشكل شرا وفي البابلية شرو .

هذه الفترة يفي ديونه ويدخر غذاء للشتاء، ويعقد الايجارات الجديدة، واذا كان متمولا فانه يدين دراهمه في مثل هذا الفصل. هذا من جهة، ومن جهة اخرى يشعر الفلاح ان سنته قد انتهت في مثل هذا الفصل، وآن له ان يبدأ من جديد، اولا ليستعد لفصل الشتاء، وهو فصل ركون واستكانة، وثانياً ليستعد لاعمال الربيع. اما السنة الدينية التي تبدأ في نيسان في نيسان في نيسان في مثل الربيع مع الطبيعة. في اول نيسان تعود الحياة الى الارض، وفي مثل هذا الفصل يبدأ الانسان اعماله الزراعية التي تجتاج الى عناية الآلهة ورحمتها.

وكان شهر تشرين عند البابليين شهراً مقدساً يكرسونه للاله شمش اي الشمس . وكان يقابل هـذا الشهر عند السومريين السومريين itu - du - u - azag (١) . وقد اختلفوا في تفسير هذا الاسم السومري ، فمن قائل ان معناه « شهر الرب ذي الصفاء واللمعان » اي الشمس . ومن قائل انه « شهرالجبل

<sup>(</sup>١) لفظة ايتو التي نظهر امام اسماء الشهور السومرية سامية الاصلويقابلها « عيد » لان الاشهر كانت تكرس لآلهة وكانت اعياد الآلهة تقــام في الشهور المــكرسة لها .

او المقام المقدّس الجيد » . والتفسير الأول يتفق والتقليد اللبابلي ، فان هذا الشهر كان شهراً يكرس للاله الشمس (الاله الشمس مذكر) الذي كانوا ينعتونه في اشعارهم الدينية باجمل النعوت فهو «مضيء الكون الذي تتطلّع اليه الآلهة وبه يُسَرّ الانسان . » وهو « نور الساء والارض » وهو « إله الآلهة ، والحارب الاول ، وحامي القانون ، والمنتقم من الظلم ، والكاره الافك » .

#### (٢) كانون الاول والثاني

وفي السريانية كده حجم عجم كده آمية ولم يرد هذا الشهر بهذا اللفظ لا في البابلية ولا في التوراة ، بل نجد ان الذي يقابله هو شهر طبت ( ١٦٥٥) الوارد ذكره في سفر استير ٢: ١٦، وفي النقوش النبطية والتدمرية ، ويفيد الغرق والغرز في الارض ، ربما لكثرة وحوله ورخاوة التربة فيه . ويظن ان الجذر عدلا ، «طبع » غير ان العين ساقطة ( وقد ألمعنا الى هذه الظاهرة اللغوية سابقاً بان العين

حرف ضعيف يسقط او يُلمَّين ولا يظهر كتابة كما هو الحال في البابلية على البابلية على البابلية على البابلية على البابلية على المابلية على المابلية على المابلية على شكلين: (١) معتمر الغرق و arakh te - be - tu (m) شهر المطر . وكرسوه للاله ببسوكال رسول آنو وعشتروت . واما اسم السومري فهو itu - ab - ba - ud - du ومعناه شهر هطول الامطار .

وقد اختلفوا في تفسير كلة كانون . فقالوا لفظة بابليـة معناها الشتاء ، وقالوا لفظة تعني الموقد . والـكانون هو الأناء الذي يوضع فيه الجمر للتدفئة او للطبخ . وفي السريانية جذر هو أيفيـد معنى الاساس والقاعـدة ويشتقون منه كلمة تعنى اثفية .

<sup>(</sup>١) الميم في آخر الاسماء البابلية كـنون التنوين في العربية . والتميم ( اضافة ميم ) معروف في لغة سبأ وحمير وقد اشار اليها لغويو العرب بقولهم « طمطهانية حمير » .

الاو الى لهذا الجذر « القاعدة والاساس والثبوت والاستقرار » فكأنهم نظروا الى هذا الشهر انه القاعدة او الاساس في فصل الشتاء لأن معظم هطل الامطار يقع في هذا الشهر. يؤيد هذا قول اللبنانيين ان كانون « فحل الشتاء » فهو يلقح الارض ، وإذا لم يكن شهرا كانون من الاشهر الباردة التي تسقط فيهما الامطار بغزارة فان الفلاحين لا يستبشرون خيراً . وقد يكون ان تسمية الشهر \_ وهو رأي آخر لا يختلف جوهراً عن سابقه \_ من الكن والاستقرار والثبوت في البيت لأنه شهر انقطاع عن الاعمال الزراعية. وامثلة اللبنانيين تشير الى هذا فيقولون: « بكانون كن وع الفقير حن » ويقولون : « بكانون كنّ ببيتك 'جّوات ملحك وزيتك » ويقولون « في كانون الصم كن ببيتك واحتم » اي تدفًّا.

(٣) شاط

وورد بلفظ إشباط. وسباط. وهو في السريانية حدي من جذر شبط ويفيد الضرب والجلد والسوط. وهذا المعنى لا يزال قائمًا في الفظة شبط في عامية لبنان ، فيقولون

شبطـه اي ضربه وشبط السجادة ضربها لنفض الغبار عنها. وفي السريانية محكم لم ومسل اي هبت الريح شديداً. ويقال أن هـذا هو وجه تسمية الشهر بهذا اللفظ ، اي من هبوب العواصف . وقد ورد ذكر هـذا الشهر في العبرية في سفر زكريا ١:٧ تادن وقد فسروا اللفظ في العبرية يمعني العصا والغصن ( ويقابل هذا لفظة شَبُّوطُ في عامية لبنان) . وقد ورد ذكر هذا الشهر ايضاً في النقوش النبطية والتدمرية . ولا شك بان اصل التسمية يعود الى البابلية ، فانه قد ورد بلفظ Sha - bà - tu او « أَرَخ شاباطو » وكرَّسوه للاله رمَّان إله العاصفة والزوبعــة والرعد (١) . وهو إله معروف عند جميع الشعوب السامية ويرد كثيراً في كتاباتهم واساطيرهم الدينية ( ملوك الثابي o: ۱۸). ويسمى البابليون هذا الشهر احياناً isin -ram -man اي عيد الاله رمان . فهذه وما نشأ حول هـذا الشهر من اساطير عن غدره وقوة بطشه تشير جميعاً على ان تسميته

<sup>(</sup>١) يظن ان رمون او رمان مشتق من جذر «رعم» ورعم في العبرية ممناها الرعد او قصفه .

بهذا اللفظ تعود الى فكرة الضرب والبطش والتخريب. ولفظة Shibtu في البابلية معناها العصا والصولجان والضربة. وقد كان عدد ايام هـذا الشهر ٢٩ و٣٠ في السنة الكبيسة . ولكن مجلس الشيوخ الروماني القديم عندما قرّر تسميـة شهر تموز باسم قيصرهم يوليوس اخـذوا من شهر شباط يوماً اضافوه الى شهر يوليوس لكي لا يقل عدداً عن شهر القيصر اغسطس (آب). ولأن عدد ايامه قليلة، ولأنه في الاساطير عدو العجائز ، فانه ، حسب أفاصيص العامة ، يقترض من آذار بعض أيام تسميها العامة بالمستقرضات لكي تطول ايام العواصف والثلوج فيه فيقضي على البقية من العجرز والطاعنين في السن . ولهذه الاسطورة مثيل عند كثير من الشعوب. وقد عرف العرب هذه الايام الباردة بايام العجوز (او برد العجوز) وهي : صنّ وصنّ بر وو بر وآمر ومؤتمر ومعلل ومطفىء الجمر (١).

 <sup>(</sup>١) شك بعض لغويي العرب المدققين ، امثال ابن فارس وابن سيده ،
 في صحة هذه الاسماء .

ويقال أذار وهو في السريانية أرَّزُ. وله مقابل في لغــة ا ران القديمة: البهلوية ، adharu وهو إله النار في اسأطيرهم. وورود هذا الشهر بهذا اللفظ عينه في لغة ابران دعا جماعة من المؤرخين الى القول بان اسماء الأشهر السريانية والعبرانية مأخوذة عن لغة الران ( وقد عزز هـذا الزعم ورود شهر نسان في لغة ايران ايضاً: نيسانو). ولكنه قول خاطى . وفي العبرية ١٦٦ (عزرا ٦: ١٥) . اما اصل التسمية فبابلي a - da - ru 6 ad - da - ru وكان شهراً مقدساً كرسوه للاله اشور ابي الآلهة ، ذلك لان هذا الشهر سابقاً كان شيراً يتشاءمون منه وكانوا يسمونه ال arakh sib - u - li اي شهر السبعة ، الارواح الشريرة السبعة التي كانوا يقيمون الصلاة لطردها . ولكن تلمناً جعلوا الشهر شهر الاله اشور اقوى الآلهة ، وقد اختلفوا في وجـه التسمية : هل الجذر « هدر » او « ادر » او « عدر » . اما adaru في البابلية فمعناها الظلمة والعتمة، وكفعل معناها خاف وتوقى.

و ١٦٦٨ او ١٦٦٨ في العبرية يفيد الجلال والعظمة والسمو. الما نحن فنرى ان الكلمة مشتقة من جذر هدر ومعناه الصوت والصخب ، وذلك نسبة لما يقع فيه من عواصف ربيعية شديدة الربح ، كثيرة البروق والرعد . والعامة تسميه آذار الهدّار وقد يكون في هذه التسمية شيء من حقيقة التاريخ .

### (ه) نیسان

وهو في السريانية مُدهم ويشتق السريان منه صفة فيقولون حصدا درصه الميانية عشب او خضرة ربيعية. وفي العبرية دروم وقد ورد ذكره في نحميا ٢: ١ واستير ٣: ٧ ولكن بعدما رجع العبران من سبي بابل غيروا اسم الشهر نيسان الى ابيب ، ولفظة ابيب معناها الزهر ويقابلها في العربية اب ) وقيل السنابل وقيل الربيع . وبهذا اللفظ سمّى الصهيونيون عاصمتهم الجديدة « تال ابيب » تيمناً لانهم اقاموها على رمال قاحلة جرداء شمالي

يافا ، فكأنهم كانوا يحلمون بجعل المنطقة منطقة ربيع وزهر . وقد ورد ذكر هذا الشهر ايضاً في النقوش التدمرية (١) . وله مقابل في لغة ايران القديمة ، البهلوية : ني (او نوي)(٢) آسان، اي اليوم الجديد لأنه كان رأس السنة . وورود هذين الشهرين آذار ونيسان في لغة ايران دعا كثيرين للأخد بالرأي القائل ان اسماء هذه الاشهر مقتبسة عن الايرانية القديمة . ولكن هذا من قبيل التوافق .

أما اصل التسمية فبابلي: ni - sa - nu (٣) ومعناه البدء والتحرُّك والشروع في الأمر، والجـذر nesu (٣) ومعناه البدء والتحرُّك والشروع في الأمر، فتكون anu لاحقة (suffix) كالاحقة في عطشان وسلمان. وهذا الجذر سامي مشترك فهو في العبرية ده وهذا أجدر سامي مشترك فهو في العبرية ده ده ومعناه تحرّك وبدأ ، وفي العربية نزع ، نسع ، نسغ ، نسأ . اما وجه

Robertson Smith: Semitic Religion. 2 nd Ed. 406 ff. (1)

<sup>(</sup>٢) ني او نومي neu معناها جديدكما هو في النيروز ومعناها السنه الجديدة ويقابلها neos و neo و neos في الالمانية وفي الانكليزية new و neos في اللانينية والاغريقية لان البهلوية من اللغات الهندوجرمانية .

<sup>(</sup>٣) في هذا الجذر «ع » ولـكنها لا تظهر في الـكتابة البابلية كما قلمنــا آ نفاً ص ٢٠. ولكن نعرف هذا الامر من المقارنة بلغات سامية اخرى .

التسمية فلا به كان بدء السنة الدينية المقدسه (١) . في هذا الشهر تعود الحياة بروعتها الى الطبيعة ، وذلك بتغلُّبها على عوامل الموت والانحلال في فصل الشتاء .

اما اسمه السومري (۲). فقد كان اسم المداس ومعناه شهر المعبد او المزار المقدس ، او شهر قدس اقداس الهيكل . وقد ترجمه الساميون اولاً الى arakh rabbuti أي الشهر العظيم ، ثم عادوا فسموه نيسان اي شهر البدء . وكان نيسان والشهر الذي يليه ، ايار ، يكر سان لمثلث آلهتهم المشهور: آنو و بل (=بعل) وإيا او عيا (=ضياء) (۳) . وكان يبدأ ، حسب تقويمنا الآن ، في ۲۱ آذار اي يوم وقوع الاعتدال الربيعي (Vernal equinox) .

<sup>(+)</sup> راجع س. ۲۹

<sup>(</sup>٣) العين والضاد من الاحرف التي تتعاقب في اللغات السامية . فيان اكر الركاية التي فيها عين تكون في العربية بالضاد . مثلا أرعا = ارض ، علما = ضلع رعا = رضا ، واسم راعوث ( وهو اسم سفر من اسفار التوراة ) يجب أن يقابله في العربية رضية من الرضي لا من الرعاية .

ويسمونه أنوَّار من النَّورْ ، وهو الزهر ، أو من النُّور. وهو في السريانية أمر وفي ذلك يقول البيروني: (١) « و زادوا في أيَّر الفاً حتى صار آيَّار اذ كان تخفيف الياء منه مع عدم الألف يفحش في لغة العرب ويسمج. » ولم يرد في اسفار التوراة انما ورد في المشنّا وفي التلمود (٢). اما اصل التسمية فبابلى: ٥-٥-١٠ وفي النقوش المتأخرة i - yà - ru وهناك امكانيتان في اشتقاق اللفظـة ، فقـد تكون من اور (ôr) كما هي في العبرية ١١٦ ومعناها النور والضياء (ويقابلها او ار") وقد تكون من جذر يائي ١٠٨ ومعناه النفتّح والازهار ، ومنها آرو البابلية ومعناها

<sup>(</sup>١) البيروني ، ص. ٦٠ ، ولكن البيروني نسيان الألف موجودة ولو لم تكن ظاهرة كــــــابة .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٢٨ بصدد ما قلناه عن المشنا. اما التامود فكامة عبرية معناها التعليم من ٧ لمسد » بمعنى علم ومنها تامذو تاميذ في العربية. والغريبان فكرة التعليم مأخوذة من جذر را 125 يقابله في العربية لمز او لمسد. وهو جذر سامي مشترك بمعنى وخز الثور بمنساس، واللامد او اللامذ هو المنساس (ومنه اسم حرف اللام ل وشكله شكل منساس!) والتامود بجموعة شرائع وقوانين و تفاسيرو تعاليق نشأت حول المشنا. وهناك تامود فلسطيني و تامود بابلي

الزهر . وفي العربية لير وليار الهواء الحار أو ريح الشمال او الصبا. وقد رأينا عند الكلام عن « ابريل » ان الكلمة مشتقة من جذر يفيد التفتُّح والتبرعم. فمن هذا يتضح ان وجه التسمية يقوم إما على فكرة الحرّ او النور او التفتُّح والزهر . ونحن نميل الى الأخذ بفكرة الحرُّ لان التفتح في العراق يسبق هذا الشهر، لكن الحريقع فيه. أما اسمه السومري فهو itu-gudda-sidi او بشكله المختصر gud - si - di ومعناه شهر الثور المقدّس ، وهو الثور الذي يمشي على رجليه الخلفيتين كما يظهر في الرسوم الاسطورية البابلية على معابدهم وابنيتهم العامة . وذلك لأن هذا الشهر يقع في ترج الثور (١) . وكان يكرس للاله إيا او عيا (ضياء) وهو اله البشر.

(۷) حزیران

وهو في السريانية مدُّدن من شَمَوُوا ومعناها الحنطة ،

<sup>(</sup>٣) قسم البابليون دائرة البروج (Zodiac) الى ١٢ برجـاً . وكانوا يقرنون كل شهر من شهور السنة ببرج من الابراج . فشهر نيسان مثلا يقع في برج الحمل (aries) وشهر حزيران (او ما يقـابله: سيوان) في برج المحمل (gemini) .

ذلك لأن موسم حصاد الحنطة يقع في هذا الشهر . والتسمية سورية آرامية ، لأنه لم يرد في البابلية ولا ذكر له في في الاشهر العبرية . يؤيد هذا قول البيرويي (١) : « في اليوم الأول (من حزيران) عيد السنابل وهو انهم (اي السريان النصارى) يجيئون بالسنابل من زرع الحنطة فيقرأون عليها ويدعون بالبركة فيها . وفيه ذكر ان (٢) يحيى بن زكريا يتوسلون بذكره الى الله تعالى في امر الحنطة ويقيمون هذا اليوم مقام العنصرة لليهود .»

<sup>(</sup>١) البيروني: الآثار الباقية ص. ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) يجب ان تكون هذه اللفظة سريانية وهدول اي عيد تذكاري.

الحيوانات اما كيًّا لجعل علامات فارقـة لهـا ، او صبغاً . ومنهم من يرجعها الى لفظـة قديمـة ( ترد في الآراميـة ) سين او سيَّات ومعناها الطين والدلغات ، اي زمن صنع اللبن . يؤيد هـذا اسمُ الشهر في السومرية (وقـد قلنا آنفاً ص ٣٩ هامش (٢) انه من المرجح ان تكون الأسماء السامية ترجمة الاسماء السومرية) وهو shig - ga بشكله المختصر shig - ga ومعناه عيد صنع اللين . وصنع اللين كان موسماً هاماً لات البناء في العراق الاوسط والاسفل كان من اللبن فقط لعدم توفر الحجر ، وصنع اللين يتطلب تعاوناً تشترك فيه الجماعات . وعندما تشترك الجماعات في عمل مشترك يتحول العمل على ممر الزمن الى عيد او موسم يرافقه مراسيم وطقوس .

### (A) \(\) \(\)

وهو في السريانية عصمه والعبرية ١٥٥٦ الوارد ذكره في سفر حزقيال ٨: ١٤ « ... واذا هناك نسوة جالسات يبكين على تموز . » واسم هـذا الشهر بابلي ، وقـد ورد باشكال مختلفة du - mu - zi 'du - zu 'du - u - zu وكان شهراً يكرّس للاله بن أب ، اي شمس الربيع . وأيعرف هــذا الشهر ايضاً باسم. سامي صرف pit - babi اي البـاب المفتوح . ولا شك بان الاسم البابلي سومري الاصل ( رغم محاولة البعض ارجاعه الى اصل سامي ) من du ومعناها ابن و is ( وهي اختصار zid ) ومعناها حياة . فيكون معنى الاسم « ابن الحياة » . ومنهم من فسر الاسم بانه « الابن الوحيد (١) » او « الابن البار » او « الابن الذي يقوم او يبعث » ويتضح وجه التسمية اذا نحن تذكرنا ان اسطورة هذا الاله وطقوس عبادته التي نشأت عند السومريين جميعها تشير الى موت إله وقيامه من الموت بعد زمن كما سنرى . ثم اخذها البابليون عنهم ، فسكان سوريا ، ومن سوريا القدعمة انتقلت الى مصر وقبرص وكريت وبلاد

<sup>(</sup>۱) « مناحة الوحيد » ترد في النوراة في سفر عاموس ۸ : ۱۰ وقابل زكريا ۱۰:۱۲ .

اليونان. وفي تنقل هذا الآله من بلاد الى اخرى كان اسمه يتغير (١) اما جوهر عبادته فقد ظل وآحداً: اله يموت ليقوم من الموت منتصراً على الموت. وفكرة موت الآله ليقوم في اليوم التالي او الثالث فكرة جميلة لاقت قبولا عند جميع شعوب العالم القديم، فكان عند السومريين دموزي، وعند البابليين تموز، وعند الفينيقيين ادونيس، وعند الحثيين اتس، وعند المصريين اوسيرس، وفي العالم الايراني ميثرا الذي نافست عبادته المسيحية زمناً طويلاً،

وملخص اسطورة تموز انه كان الها يموت فتقام له مناحة عظيمة كانت الندابة تكرر فيها « آه يا اخي الوحيد » فترد عليها النائحات : وَي لنَو (اي ويلُ لنا) و بعد ايام كان يقوم من الموت ، فتقام له اعياد الفرح . وموت تموز يرمز

<sup>(</sup>١) كان يعرف عند الفينيقيين مثلا بصفة او لقب من القابه: «أدوني » ومعناها ربي ومولاي وولي . وعندما نقل الاغريق الاسم الى لغتهم لحقت السين فصار ادونيس . وكان وادي نهر ابراهيم من البحر الى النبسع في افقا مرسحاً لاسطورته الجميلة .

الى موت الطبيعة . ومن اراد المزيد فله ان يراجع دراسة لنا مسهبة في مجلة الامحاث. (١) ويجب الاشارة الى ان شهر البكاء على هذا الاله كان يختلف عند مختلف الامم التي اقتبست عبادته ففي بابل كانت المناحة تقام في ايلول ( = ولول ululu). اما في فينيقيا فكانت اعياد تموز ، البكاء عليه والفرح بقيامته ، تقع في اوائل الرَّ بيع عندما كان نهر ابراهم يسيل ماء احمر بسبب مطر الربيع الذي كان يجرف التربة الحمراء المفلوحة عند بدء الغرس. فيكانوا يتخيلون في احمرار الماء دماء ادونيس الذي قتله حيوان بري وهو يتصيد في غابات لبنان . وعندما سارت عشيقته وزوجته عشتروت (افروديت) تفتش عنه تخدّش جسمها من الاشواك فسال وظهر في الشقائق الحمراء التي يسمونها شقائق النعمان اي جروح النعان ، والنعان صفة من صفات ادونيس . هذه الطقوس الدينية التي عمت جميع اقطار الشرق القديم

 <sup>(</sup>۲) مجلة الابحاث السنة الاولى العدد الثـــاني ، حزيران ۱۹٤۸ ص.
 ٥٠ ــ ٤٢ .

منشؤها بلاد بابل ، العراق القديم . وادونيس فينيقيا ليس سوى تموز ، ولكن لم يعرف هنا بتموز بل بلقب من ألقابه اي ادون ، وادون معناها السيد والرب . والياء في آخرها ضمير المتكلم ، والسين لاحقة اغريقية (Adonis).

ويقال أب ، وهو في السريانية أحى ، ولم يرد في اسفار التوراة بل ورد في المشنا حد وأصل التسمية بابلي : م - A - bil - bil م اخذ العبران عدد الوارد ذكره في سفر الخروج ١٣٠ : ٤ ومعناه شهر السنابل . و بعد السبي اصبح هذا الشهر شهر نيسان واصبحت الكلمة مرادفة للربيع والخضرة .

وقد اختلفوا في اشتقاق الاسم . فمنهم من يشتقه من الله من يشتقه من الله طلقة البابلية على ومعناها العداء . سمي هكذا لشدة حرارته ، او لانه عدو الارض فيحرق ما عليها من خضار . يؤيد هذا اسم الشهر في السومرية : itu - ne - ne - gar اي الشهر الذي تكثر فيه النيران ، وكان في البابلية شهراً يكرس

الله nin - gish - zida وهو إله النار . واذا كان صحيحاً ما ألمعنا اليه سابقاً من ان الشهور الساميـة البابلية قد تـكون ترجمة للاسماء السومرية فان وجه التسمية من « العداء » يكون محتملاً جـداً . ومنهم من يشق الاسم من abe وفي العبرية عدم ومعناها القصب والبَرْدي . ذلك لانهم كانوا في هذا الشهر يقصون القصب ويستعملونه في البناء. ومعلوم ان شهري آب وايلول كانا شهري بناء كا كان شهر سيوان شهر صنع اللبن. اما نحن فنميل الى الاخذ بالرأي القائل ان الاسم مشتق من جذر سامي مشترك ١٦ وفي العربيـة الأبُّ وهو النبت والكلاُّ وفي السريانية أحدا ومعناه الغلال والمواسم والثمر الناضج. وشهر آب هو شهر جمع الغلال على اصنافها ، الحبوب والثمار . فقد يكون انهم سموا هـذا الشهر بشهر المواسم والغلال والثمار .

(۱۰) ایلول

وهو في السريانية أمده لل وفي العبرية ١٥٤٠ الوارد ذكره في نحميا ، ٦ : ١٥ . وأصل التسمية بابلي ulula :

والجذر ١٠٠٠ ويقابله في العربية وَلَّ (١) او هـلَّ ومعنى المادة الأصيل الصراخ والعويل. ووجه التسمية أن في هذا الشهركانت تقام فيه المناحات على تموز ( راجع ما قلناه عن تموز عند كلامنا عن هذا الشهر، وراجع مجلة الابحاث، مجلد ١ العدد الثاني ( حزيران ) ص ٥٠ - ١٤ ) . يؤيد هذا ان اسمه السومري itu - kin - dingir - min - na ومعناه « شهر هبوط إشتار ( عشتروت او افرودیت او الزُّهرة وهی فينس ) الى العالم السفلي » وكان شهراً يكرس لعشتروت. (۱۱) مرحشوان و کساو

وهما شهران من شهور البابليين اقتبسهما العبرانيون عنهم ، وقد ذكرهما البيروني عند كلامه عن الاشهر العبرانية : مرحشوان وكسليو (٢) . ولكنهما لا يظهران في الشهور السريانية . اما مرحشوان فمو arakh - sam - na اي الشهر الثامن ( سَمْنا : ثمانية ) وكسلو او (كسليو ) هـو

<sup>(</sup>١) راجع ما قلناه بصدد اشتقاق هذا الجذر ص٧٧، هامش١.

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية ص ٥٢.

معناها ٩). ونلاحظ هنا ان تسمية هذين الشهرين قدعة معناها ٩). ونلاحظ هنا ان تسمية هذين الشهرين قدعة تعود الى زمن كانت الاشهر فيه تعرف بالارقام . وعندما اخذ العبرانيون اسم الشهر الاول سموه ١٦٦ علام اي الشهر الثامن ولكن على ألسنة العامة بمرور الزمن تغير الى عالم الشهر أي مر حشوان ) الذي يرد ذكره في التوراة . وكان عند البابليين شهراً يكرس للاله العظيم مردوخ وكان يقع في برج العقرب ونجمه المشتري .

اما كسلو فيلفظ في العبرية kislev . وقد ورد ذكره في نقش تدمري وفي سفر زكريا ٧: ١ ونحميا ١: ١ . اما اسمه في السومرية فهو مهم السمه في السومرية فهو السمه الله في السومرية فهو الشمرين الثاني وكانون الاول . الغيوم ، لانه كان يقع بين تشرين الثاني وكانون الاول . وكان يقع في برج الرامي .

# ج . الاشهر العربية الاشهر العربية الاسلامية

كان العرب في جاهليتهم يؤرخون بعام وقع فيه حدَث مشهور كعام الفيل ، او بيوم مشهور كيوم الفجار (١). وارتحت قريش بموت هشام بن المغيرة المخزومي . وكان عندهم تاريخ يعرف ب « زمن الفطحل » (٢) . ويظهر لنا من النتف التي ابقاها لنا مؤرخو العرب مثل الطبري والمسعودي وابن عبد ربه والبيروني والميداني وابن خلدون والنويري أن السنة العربية القديمة كانت قرية \_ شمسية والنويري أن السنة العربية القديمة كانت قرية \_ شمسية بمعنى انها كانت مؤلفة من ١٢ شهراً قرياً ولكن كانوا

<sup>(</sup>۱) المسعودي : التثنيه والأشراف ( طبعة ليدن ) ص ۲۰۴ ـ ۲۱۳ . الطبري ( طبعة دي غويه ) الجملة الاولى ص ۱۲۵۰ ـ ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٢) الفطحل اسم اله او صنم قديم . راجع النويري : بلوغ الارب، جزء ٣ ص ٢١٩ .

يعدلونها بالنسيء او الكبس فقدور مع سنة الشمس ويظل توالي الفصول (ولا سم الحج) متمشياً مع السنة الشمسية. ولهم في ذلك طريقة مألوفة وصفها لنا كثيرون. غير ان الاسلام منع النسيء (١) ، لأنهم كانوا يجرون النسيء على شكل يستبيحون فيه القتال في الاشهر الحرم ( هذا تعليل المفسّرين ) . فانهم كانوا مثلاً ينسئون محرماً فيؤخرونـــه الى صفر فيحرمونه مكانه وينسئون رجباً فيؤخرونه الى شعبان فيحرمونه مكانه وهكذا دواليك. ويظهر ان النسيء في الحاهلية كان امراً يحتمه نظام الاسواق التجارية التي كانت تقام في امكنة معينة وفي مواسم معينة . وكانوا يرغبون في ان يكون حجهم في فصل معين ايضاً لا ان يدور في الازمنة الاربعة . وكان يتولى الكبس او النسيء رجل مقدّم في قومه يلقب بالقلمس ( وجمعها قلامس ) من بني كنانة . ويظهر ان هذه الوظيفة كانت من الوظائف التي لها وزنها ومقامها، قال قائلهم:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة او براءة ٣٧ « . . . انما النسيء زيادة في الكفر ».

لنا ناسيءَ تمشون تحت لِوائه ُيحلّ ، اذا شاءَ ، الشهورَ ويحرِم

ويظهر ايضاً ان النسيء كان يتم " في شبه احتفال رسمي او عيد يرافقه بعض الطقوس الدينية. وعندنا أن لفظة « قَلمَّس » ليست بعربية النجار، فلا وزنها بعربي ولا جذرها واجتماع حروفها بعر بيين. يقول البيروني (١) ان عرب الجاهلية اخذوا الكبس عن العبران، ونحن اميل الى القول بانهم اخذوه عن الآراميين ، اذاً كان من المرجح كـثيراً. ان يكون اسم الذي يقوم بالوظيفة هذه اعجمياً ايضاً . في الآرامية فعل مره المأخوذ عن اليونانية Kalos يفيد الغناء والرقص والابتهاج والتعييد . وفي العربية قُلَسَ (٢) يفيد الغناء والرقص والضرب على الدف . ولكن النبيّ محمداً حرّم النسيء في خطبة غدير خم (في حجة الوداع) واليك رواية البيروني : (٣)

<sup>(</sup>١) الآثـار الباقية ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) لاشك في ان ألم حرف زائد .

<sup>(</sup>٣) الآثـار الباقية: ص ٦٢.

« ... وكان النسيء الاول للمحرّم فسمّي صفر به ، وشهر ربيع الاول باسم صفر . ثم والوا بين اسماء الشهور وكان النسيء الثاني لصفر فسمى الذي كان يتلوه بصفر ايضاً (كان عندهم صفران) . وكذلك حتى دار النسيء في الشهور الاثني عشر وعاد الى المحرّم ، فاعادوا بها فِعلهم الأول... حتى هاجر النبي عليه السلام. وكانت نوبة النسيء ، كما ذكرت ، بلغت شعبان ، فسيمى محرّماً وشهر رمضان للناس وقال فيها : ألاوات الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض. عنى بذلك ان الشهـور قد عادت الى مواضعها وزال عنها فعل العرب بها . ولذلك سميت حجة الوداع الحج الاقوم، ثم ُحرّم ذلك وأهمل اصلاً ... »

# (١) الاشهر الاسلامية:

يبدأ التاريخ الهجري حسب التقويم اليوليوسي يوم

الجمعة في ١٦ تموز من سنة ٦٢٢ او في سنـة ٩٣٣ حسب التماريخ السلوقي ( او تاريخ الاسكندر ذي القرنين ) (١). ويعزى وضع التاريخ الهجري الى عمر بن الخطاب. ويعزوه بعضهم الى النبي نفسه ، او الى يعلى بن اميـة عامـل ابي بكر على اليمن . اما الذين يعزونه الى عمر فيقولون انه عندما بحث الامر مع أولي الشأن ارتأى على ابن ابي طالب ان تتخذ سنة الهجرة نقطة انطلاق. ولم يكن اليوم الاول في هذا التقويم الجديد يوم هجرة النبي وصحبه الى المدينة بالذات ، بـل اتَّتفق على اتخاذ اول هـالال شهر محرم من السنة ذاتها ، وهـذا يوافق نهار الجمعـة في ١٦ تموز سنة ٦٢٢ م . كان ذلك سنة ١٧ للهجرة ( ومنهم من يقول سنة ١٦ او ١٨).

اما السنة العربية القديمة (على الاقل في مكة) (٢) فقد كانت سنة شمسية تدل اسماؤها على ان وجه التسمية

<sup>(</sup>١) الآنار الباقية ص ٣٣٠ ، ابن عساكر الجزء الاول ص ٣٣ .

Wellhausen; Reste arabische Heidentum, p. 94 sq. (Y)

كان يقوم على اعتبارات فصولية مناخية . ويظهر ان سنتهم كانت مقسمة الى ٦ اقسام كل قسم يتألف من شهرين . فقد كان عندهم مثلاً صفران وجماديان وربيعان الخ . ولكن عندما يبدأ التاريخ الاسلامي نجد الاشهر كا نعهدها في يومنا هذا .

(۱) عوم

ويقال المحرّم، وينعت بالحرام فيقال محرّم الحرام (١)، ويعرف ايضاً بشهر الله. يقول صاحب اللسان (٢) تحت مادة حرم « . . . سمته العرب بهذا الاسم لانهم كانوا لا يستحلون فيه القتال، وأضيف الى الله تعالى اعظاماً له كا قيل للكعبة بيت الله، وقيل سمي بذلك لانه من الاشهر الحرّم . . . » وكان يعرف في الجاهلية بشهر صفر الاول،

<sup>(</sup>١) لمكل شهر من الاشهر الاسلامية نعتُ او صفة يعرف بها . راجع مقالا مسهباً في الموضوع بقلم العلامـــة الالماني Enno Litt mann في مجــــــلة Der Islam ألمجلد الثامن ( ١٩١٨ ) ص ٢٢٨ وما يليها .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور ، (طبعة القاهرة ، ٠٠٠) وستشيراليه في هذا المقال بلسان .

لانه كان لهم صفران (١) . وقد ُفرِض صومه في اول سنة الهجرة ثم نسخه صوم شهر رمضان (٢) .

اما وجه تسميته بالمحرَّم فمن فكرة التحريم. وجذر حرم ١٦٦٥ سامي مشترك كان يفيد اولا المنع والحرمان ثم التقذيس. وقد ورد ذكر هـذا الشهر في القرآن الكريم (البقرة ١٩٤، ٢١٧، المائدة ٢، ٩٧). ويظهر ان الاشهر الحرم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم: « ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها اربعة حرم ... » هي ذو القعدة ، ذو الحجة ، والحرّم ورجب . ويظهر ان التحريم كان يقع في الجاهلية البعيدة على شهر واحد فقط ولغرض واحد. وكان هـذا الشهر يختلف عند مختلف القبائل العربية نسبة لاحوالها المناخية والاقتصادية . فلما جاء الاسلام جمعت في اربعة كي تلائم الجميع .

<sup>(</sup>١) لسان ، مادة صفر « وحكى الجوهري عن ابن دريـــــد : الصفرات شهران من السنة سمي احدهما في الاسلام المحرم . . . . »
(٢) الآثار الماقية ص ٣٣٠ .

لماذا كانت الشعوب القدعة تحرّم شهراً ؟ اما التقليـد العربي فيصّر على ال التحريم كان تحريم القتال والغزو والأخذ بالثأر في هـذا الشهر دون ذكر للاسباب البعيـدة. وهذا التحريم تحريم البدو الرحّل ، اما العرب الحضر فقد كانوا اهل زراعة وفلاحة ولا شك بان تحريم شهركان لاسباب زراعية بحتة، نعني شهر الحصاد وجمع الغلال. فقد كان هذا الشهر شهراً مقدساً عند غير العرب. فقد كان للعبران \_ والعبران ساميون \_ شهر محرم جاء ذكره في سفر الخروج ۲۳: ۱۹ « ... وعيد الحصاد ابكار غلتك التي تزرع في الحقل ، وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل. » وكذلك في السفر ذاتـــه ٢٤ : ٢٢ « وتصنع لنفسك عيد الاسابيع ابكار حصاد الحنطة، وعيد الجمع في آخر السنة. »

وتما يؤيد نظرنا هذا في ان التحريم كان لاسباب زراعية ان اسم الشهر كان سابقً صفر الاول ، وسنرى ، عند بحثنا معنى صفر، انه انما سمّي صفر لاصفرار

السنابل (١).

(۲) صفو

و ينعت بالخير وبالمظفر . ونعته بالخير تيمن وتفاؤل لانه كان في الجاهلية شهراً من شهور النحس . واختلفوا في وجه التسمية . يقول البيروني (٢) « ... لامتيارهم في فرقة تسمى صفرية . » ثم يعود فيقول ( ص ٣٢٥ ) « . . .

<sup>(</sup>١) اليك رواية النويري ( الجزء الاول ص ١٥٨ ) في تعليل اسماء الاسهر ، وتعليله لا يختلف عن بقية المؤرخين : « ... قيل وانما وضعواهذه الاسماء على هذه الشهور لانفاق حالات وقعت في كل شهر ، فسمي الشهر بها عند ابتداء الوصع . فسموا المحرم محرماً لانهم أغاروا فيه فلم ينجحوا فحرموا القتال فيه فسموه محرما . وسموا صفراً لصفر بيوتهم فيه منهم عند خروجهم اله الغارات . وقيل لانهم كانوا يغيرون على الصفرية وهي بالاد . وشهرا ربيع لانهم كانوا يخصبون فيها بما اصابوا في صفر . والربيع الحصب والجماديان من جمد الماء . ورجب لتعظيمهم له ، والترجيب التعظيم . وقيل لانه وسط السنة فهو مشتق من الرواجب وهي انامل الاصبع الوسطى . وقيل ان العود رجب النبات فيه اي اخرجه فسمي بذلك . وكذلك تشعب العود في الشهر الذي يليه فسمي شعبان . وقيل سمي بذلك . وكذلك تشعب العود في الشهر الذي يليه فسمي شعبان . وقيل سمي بذلك . وكذلك تشعب العود في الشهر الذي النهم حالت او من شال يشول اذا ارتفع . وذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال اذ هو من الاشهر الحرم . وذو الحجة لان الحج اتفق فيه فسمي به . »

وسمي صفر صفراً لوبأكان يعتريهم فيمرضون وتصفر ألوانهم . » اما النويري (ص ١٥٨) فيقول « . . . كانوا يغيرون على الصفرية وهي بلاد . . . » ويقول المسعودي (١) « . . . وصفر لاسواق كانت باليمن تسمى الصفرية وكانوا يمتارون فيها ، ومن تخلف عنها هلك جوعاً . » وغيرهم يشتق الاسم من فكرة الخلو والفراغ ، فقد جاء في اللسان ( تحت مادة صفر ) « عن رؤبة انه قال سموا الشهر صفراً لانهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من أغاروا عليه صفراً من المتاع . »

ان جذر « صفر » عدر سامي مشترك ولكن يصعب تحقيق المعنى الاصيل (٢). فقد ذكر جاسينيوس (٣) في

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ، الجزء الثالث ص. ٧١٤ .

<sup>(</sup>٢) لا شك في ان كل جذر منجدور الكلمات في جميع اللغات كان يحتوي على معنى واحد اصيل. ولكن هذا المعنى ــ الذي كان من النــوع الماموس ــ تطور على ممر الايام. وهذا ما يعنيه علماء اللغة عندما يقولون ان المعاني الاصيلة ذات (: Abstract) ثم تتطور الى معنى (: Abstract).

وهــو (٣) معجم اسفار التوراة في العبرية لمؤلفه William Gesenius وهــو افضل معجم للغة العبرية القديمة .

معجمه عدة جذور تختلف معنى (١). ولكن يظهر ان هذاك على عدة جذور تختلف معنى (١). ولكن يظهر ان هذاك عرف المحدر اصيلة ، (أ) الاصفرار (ب) الصفير ومنها عصفور (٢) وهو في الاشورية issuru وفي السريانية تحديد (صفرا) (ج) الخلو والفراغ ومنها الصفر . ونحن نميل الى الاعتقاد بان وجه التسمية قائم على فكرة الاصفرار كا ألمعنا سابقاً عند بحثنا المحرم . فاذا كان المحرم يسمى ، كا يقول مؤرخو العرب في الجاهلية صفراً فظاهر ان التحريم جاء لغاية زراعية هي حلول وقت الحصاد .

# (٣) ربيع الاول والآخر

وُينعت هذا الشهر بالشريف فيقال ربيع الاول الشريف. وللعرب ربيعان : ربيع شهور وربيع زمان . وربيعهم الزمني اثنان ، الاول الفترة التي تأتي به الكمأة والنور ، والثاني التي تدرك فيها الثمار . فقد جاء في الصحاح « والربيع

 <sup>(</sup>١) منه\_ا ما ورد في سفر القضاة ν: ۳ وقـــد ترجموه الى العربيـة

<sup>(</sup>٢) اذا كان الرباعي يرد الى ثلاثي \_ ويجب ان يرد \_ فــــلا شك بأت الجذر الثلاثي صفر فـتكون العين زائدة .

عند العرب ربيعان : ربيع الشهور وربيع الازمنة . فربيع الشهور شهران بعد صفر . ولا يقال فيه الا شهر ربيع الاول وشهر ربيع الثاني . واما ربيع الازمنة فربيعان: الربيع الأوّل وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور وهو ربيع الكلام، والربيع الثاني وهو الفصل الذي تدرك فيــه الثمار ، وفي الناس من ميسميه الربيع الأول. وسمعت أبا الغوث يقول ، العرب تجعل السنة ستة ازمنة ، شهران منها الربيع الاول وشهران صيف وشهران قيظ وشهران ر بيع الثاني ، وشهران خريف وشهران شتاء . » والواقع ان هذين الشهرين كانا يقعان في السنة العربية الشمسية القديمة بين منتصف تشرين ألاول ومنتصف كانون الاول. وقد سميا بالربيع لسقوط بعض الامطار وظهور العشب. يقول البيروني (١) « . . وشهري الربيع للزهر والأنوار وتواتر الاندية والامطار ، وهو نسبة الى طبيع الفصل الذي نسميه محن الخريف.» اذا يجب الا" يتبادر الى ذهن القارىء ان

<sup>(</sup>١) الآثار الباقية ص . ٦٠ .

التسمية نسبة الى فصل الربيع حسب مفهومناللر بيع ، اي من ٢١ آذار الى ٢١ حزيران .

أن مادة « ربع » حدلا ، حدلا (ربض) (١) من المواد التي يصعب التحقق من معناها الاول. أذ أن هناك ٣ فكر 'يعبر عنها نواسطة هذا الجذر الثلاثي وهي : (أ) الرقم ٤ (ب) العشب والخصب ، ومنها الربيع الفصل او مطره ، (ج) الأقامة والربض (ومنها المربع والرَّبْع) . فايهما المعنى الأصيل ؟ يخيل الينا ان المعنى الاصيل هو العشب حياة الأبل وسائر الماشية التي يعتمدها ساكن الصحراء. ثم فكرة « الربض » او « الارتباع » حيث العشب ، ومن ثمّ المطر ، لأن لا عشب بدون مطر . واخـيراً الربيـع الفصل ( وهو كما قلمنا سابقاً فصل الخريف عندنا ) . بقي ان نجد تعليلاً لاسم الرقم ٤ ، وذلك تجده اذا قارنت بين اسماء الارقام في اللغة السامية والحامية ( المصرية القديمة

<sup>(</sup>١) الضاد ألمربية تقلب عينــا في الآرامية . راجع هامش ٢ ص ٢٩ .

والبربرية وسائر لهجات شمالي افريقيا القديمة قبل الفتح العربي) اللتين ربما كانتا لغة واحدة في عصور سابقة لفجر التاريخ. ويظن أن اساء الاعداد مشتقة من جذور لها علاقة بفتح اليد او قبضها او اظهار الاصابع واخفائها، لأن الانسانكان يعد أولا على اصابعه أوكان يستخدمها للاشارة إلى العدد (١). فيكون اسم العدد ٤ في العربية بقية ً باقية من اللغة الاصيلة التي منها تفرَّعت الشعبتان : السامية والحامية . وعلى هذا يكون الشهر قد سمّى بالعشب والخضار والمطر . وفي اللغــة العربية الدارجة لا نزال نستعمل « ربيع » بمعنى عشب ونشتق منها فعلاً فنقول « رَبَّع » الحيوان اي اكل العشب .

# (٤) جمادى الأولى والآخرة

وكانوا يقولون في الجاهلية جمادى ستة وجمادى خمسة . اما جمادى ستة فيهي جمادى الآخرة لانها تمام ستة اشهر من

<sup>(</sup>١) يشير الى هذا الارقام اللاتينية القديمة III II الخ.

اول السنة ، وجمادي خمسة هي جمادي الاولى وهي الخامسة من اول شهور السنة (١) ويقول ابو حنيفة « ... جمادى عند العرب الشتاء كله ، في جمادي كان الشتاء او في . غيرها .. » (٢) ويقال في جمادي جمدي وهي لغة. أما صرفياً فاللفظة فُعالى من «جمله» فهي مؤنثة ، اما اذا جاءت مذكرة فأيما تذكيرها نسبة الى الشهر . وظاهر ان التسمية من الجَدُ والجَدَ وهو الثاج وما جمد من ماء ، لأنهما كانا يقعان في السنة الشمسية العربية القديمة في معظم البرد (من منتصف كانون الأول الى منتصف شباط ). ومادة « جمد » دهه سامية مشتركة تفيد الصلابة والقوة ومنها أخذت فكرة «جد» الماء.

### (ه) رجب

والرجبان هما رجب وشعبان . وُينعت بِالمرَّجب على ان معنى رجَّب عظَّم وقد ّس وسنرى فيا بعد ان مادة «رجب»

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة جد.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: مادة جمد.

لم تفد اصلاً التعظيم والتقديس ، ولكن لأن الشهر كان شهراً مقدساً في الجاهلية يذبحون فيه العتائر (١) ، ويَقيمون فيه بعض مناسك الحج الجاهلي القديم فصارت كلة رسجب تفيد التعظيم والتقديس. وينعت ايضًا بالفرد، لأنهم كانوا يقولون الاشهر الحرم ثلثة سرد وواحد فرد ، والاشهر السرد هي ذو القعدة وذو الخجـة والمحرّم. وقـد سميت بالأشهر السرد لأنها متتابعة ورجب منفرد . ونحن ايضاً لا نميل الى هذا التعليل بل نعتقد ان نعته بالفرد ناجم عن كونه شهراً مقدساً يتفرّر بالتعظيم. و ينعت ايضاً برجب مُضر لاختصاص مضر به . وكات هذا الشهر يقابل شهر ابيب او نيسان من الأشهر العبرية الآرامية (٢).

ما معنى جذر «رجب» ؟ اما المفسرون العرب فيختلفون كثيراً في تفاسيرهم مما يدل على ان معناه كان غامضاً حتى في العصور الاسلامية الاولى . يقول البيروني (").

W. R. Smith: Religion of the Semites p. 227 (1)

Wellhausen: Reste. arabische Heidentum, p. 94.Sg ( )

<sup>(</sup>٣) الآثار الباقية ص ٦٠ .

« ... ورجب لاعتمادهم الحركة فيه ، لا من جهة القتال ، والرجبة العاد ومنه قيل عذق مرجب . » ثم يعود فيقول (ص ٣٢٥) « ... ثم سمي رجب رجباً لانه قيل فيه أرجبوا اي كفوا عن القتال والغارات لانه شهر حرام . وقيل بل لاستعجالهم قبله كانوا يخافونه ، يقال رجبت الشيء اي خفته . » وفي الصحاح (تحت مادة رجب) « ... رجبته بالكسر اي هبته فهو مرجوب ومنه سمّي شهر رجب قال الحباب بن المنذر (يوم السقيفة) أنا عذيقها المرجب . » ويقول آخرون انه مشتق من الرواجب وهي انامل الاصبع الوسطى .

وأنت ترى ان هذه التفاسير مشوشة «فالحركة» «والكف عن القتال» و «التعظيم» و «رواجب الاصبع الوسطى» جميع هذه لا تقنع. ونحن ندرك غموض معنى المادة فلا نلوم القدماء لعجزهم عن تعليله. فانفا اذا راجعفا هذه المادة في معاجم لغات سامية اخرى خرجنا بفكرة مشوشة ايضاً. فقد ورد جذر ١٦٦ في التوراة ( ولا تنس

ان التوراة مصدر تاریخی لغوی قدیم) فی سفر ایوب ، وسفر ایوب مشوب بصبغة عربیة قویة ، ۳۸: ۳۸: ۳۸، ۳۳، وورد اسم مکان مشتق من هذا الجذر کان یقع بین جلعاد و باشان ( ای بین شرقی الاردن وحوران ) . وفی السریانیة فی که الحماه فی اسفل البئر ، او الطین الله ج و حمیم قیمیکم ساحة فسیحة فی وسط البلدة کانت تقام فیها الاصنام .

الما نحن فلنا في تعليل الاسم رأيان نبديهما بتحفظ الاول هو ان هذا الجذر له علاقة بالنبت والزرع والايراق ويقولون رجب العود خرج ، ورجب النخل دعمه وضم الاعذاق الى السعفات وشدها بالخوص لئلا تنفضها الريح . ورجب النخل وضع حولها الشوك سياجاً لها . ورجب الكرم سوسى اغصانه ووضعها مواضعها ( وهو مقابل التشحيل عندنا ورفع الاغصان عن الأرض كي لا تحرقها حرارة سطح الارض) . وجما ان هذا الشهر كان يقع في اول شهور الربيع ( الربيع وجما ان هذا الشهر كان يقع في اول شهور الربيع ( الربيع على فكرة النبت والايراق . يؤيد هذا ان الشهر كان

شهراً مقد ساً معظا في الجاهلية ، ومقدم الربيع ، اي رجوع الحياة الى الارض عند جميع الشعوب القديمة فترة مقد سة يعيدونها ويستمطرون رحمة الآلهة فيذبحون الذبائح . لآلهمة الخصب ، وفي رجب كانت تذبح الذبائح . فلا أيستبعد ان يكون هذا الشهر شهر رجوع الحياة الى الارض ، والرأي الثاني قد يكون أن « رجب السم إله قديم هو إله الخصب او إله النخيل ، وسمي الشهر الذي يكرس لهذا الاله باسمه ، والله اعلم .

### ( ۲ ) شعبان

و ينعت بالمعظم والشريف . وكان هذا الشهر يقع قدماً في الصيف عند المنقلب الصيفي (حوالي ٢٢ حزيران) . يؤيد هذا ان عرب الجاهلية كانوا يصومون فترة من الزمن تسبق المنقلب الصيفي وتمتد الى ما بعده فكان هذا الصوم يقع في شعبان . وقد صام النبي محمد فترة من هذا الشهر صياماً اضافياً . وتقرن بهذا الشهر اساطير ومعتقدات كثيرة ، منها ان في الليلة ١٥ منه تهتز شجرة الحياة المكتوب على

اوراقها اسماء الاحياء ، ومن تسقط ورقته يموت في تلك السنة . ومنها \_ حسب رواية ثانية \_ ان في هذه الليلة ذاتها ينزل الله الى اسفل السموات ومن هناك يدعو الناس ليغفر لهم ذنوبهم (١) .

اما عن وجه التسمية فيقول البيروني (٢) « ... وشعبان لانشعاب لتشعب القبائل » ويقول ص ٣٢٥ « ... شعبان لانشعاب القبائل فيه الى المناهل وطلب الغارات . » وفي اللسان (٣) « ... ويقول ثعلب قال بعضهم الما سمي شعبان شعبان لانه شعب اي ظهر بين شهري رمضان ورجب . » ومنهم من يقول « لتشعب العود » .

تتفرد العربية بجذر « شعب » فلا نستطيع ان نتامس المعنى الاصيل الا من العربية ذاتها . وظاهر ان المعنى الاصيل يفيد التفرُق والانشعاب . ولكننا نخالف لغويي

<sup>(</sup>١)كثيرة هي الاساطير والمعتقدات المتعلقة بمختلف الاشهر . ومن اراد المزيد يجدها في كتب الاحاديث . راجع مثلا الترمذي ( سنن ) الباب ٣٩ . كذلك : الآثار الباقية ص ٣٢٨ ــ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) لسان: "كت مادة شعب .

العرب ومفسريهم في كون الشهر سمي شعباناً لتفرق القبائل وانشعابها ، ونميل الى الاخذ بالرأي القائل ان الشهر سعي شعباناً لتشعب الاغصان . وفي لغتنا العامية لا نزال نقول « شعبة » للغصن الكبير الغليظ ، ونقول « شعاب الشجرة » اي اغصانها . وهذا يتمشى مع المبدأ العام في تسمية الاشهر ، اي ان التسمية قائمة على اعتبارات زراعية مناخية حياتية . واذا كان حدسنا فيا يتعلق بتفسير رجب انه شهر الاخضرار والايراق فلا يستبعد ان يكون الشهر الذي يليه شهر والايراق فلا يستبعد ان يكون الشهر الذي يليه شهر تشعب الاغصان .

#### (٧) رمضان

شهر الصوم ، والشهر الوحيد الوارد ذكره في القرآت السكريم . وأينعت بالمبارك والأصم لعدم صوت السلاح فيه . وقد كان شهراً مقدساً في الجاهلية ، وقدره في الاسلام معروف ، حتى ان بعضهم يقول ان رمضان من اساء الله تعالى ولا يجوز ان يقال جاء رمضان بل شهر رمضان .

اما فيما يتعلق بالتسمية فيقول البيروني (١) « ... وشهر رمضان للحجارة ترمض فيه . » ويقول ايضاً (ص ٣٢٥) « ... ثم رمضان حين بدأ الحر وارمضت الارض . » وفي اللسان (٢) عن ابن دريد « ... لما نقلوا اساء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالازمنة التي هي فيها ، فوافق رمضان ايام رمض الحر وشدته فسمي به ... » وهو يوافق شهر نافق (وفي كثير من الروايات ناتق ) من الاشهر القديمة .

اما جـذر « رمض » فلا شك في انه يفيد الحرارة وشدتها . ويرد في اللغة الآرامية بشكل « رمع (٣) » وقد بقي من هذا الجذر لفظة « رُ معان » في عامية لبنان (٤) ومعناها الرماد الممزوج بالجمر الصغير ينقلونه الى كانون ويتدفأون عليه او يشوون فيه . ويلاحظ ان وزن رمعان

<sup>(</sup>١) الآثار الباقية ، ص ٦٠ . وفي ص ٣٢٥ وما بعدها يذكر البيروني رأياً آخر في تعليل الاسماء .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب تحت مادة رمض ـ

<sup>(</sup>٣) الضاد الم بمة تقاتلها المين في الآرامية .

<sup>(ُ ؛ )</sup> راجع هذه اللفظة في « معجم الآلفاظ العامية » انيس فريحـــة ، من مثمورات الجامعة الاميركية . وفي مقدمة هذا المعجم نبذة عن أثر الآرامية في عامية لبنان وسوريا .

الآراميـة يتفق مع وزن رمضان ، فالكلمة واحـدة والمعنى واحد .

#### (٨) شوال

ويقال الشوَّال ، وينعت بالمكرِّم . وكان يعرف في الجاهلية بوعل ( وفي بعض روايات وغل ) وكانوا يتشاء،ون منه فلا يعقدون فيه زواجا ، غير ان النبي محمداً أبطل طيرتهـم. قالت عائشة: « تزوجني رسول الله صلعم في شوال و بني يي في شوال ، فأي نسائه كان احظى عنده (١)؟ » اما عن وجه التسمية فيقول البيروني (٢) « وشوّال لارتفاع الحر وادباره » ثم يقول ( ص ٣٢٥ ) « ثم شوال لانه قيل فيه شو لوا اي ارتحلو. وقيل بل سمى بذلك لان الابل كانت تشوّل فيه في ذلك الوقت اذنابها من شهوة الضراب ، ولذلك كرهت العرب فيه التزويج . » وفي اللسان (٢) : « ... سمى بتشويل ألبان الابل وهو توليه

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، تحت مادة شول ، وسنن الترمذي ، الباب العاشر .

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ، تحت مادة شول .

وادباره ، وكذلك حال الابل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب. وقال الفراء سمي بذلك لشولات الناقة فيه بذنبها . . »

ان معنى مادة « شول » الاصيل يفيد الارتفاع والعلو والرفع . وقد حافظت العامية على هـذا المعنى القديم (١) فيقولون « شال الحمل او لملحجر » اي رفعه. بقى ان نقرر فما اذا كانت فكرة الارتفاع تشير الى الحرارة ام الى ضراب الابل. اذا كان رمضان معظم الحر في الصيف فلا شك في ان الشهر الذي يليه يكون حاراً ايضاً ولكن تأخذ الحرارة بالخفة . بقي ان نأخذ بعين الاعتبار فكرة « تولي او ادبار الحر والالبان » يقولون في العامية « شالت البقرة حليبها » اي امتنعت عن الدر . يعتقدون بأن البقرة تستطيع أن « ترفع » الحليب الى اعلى الضرع فتمنع الاحتلاب . هـل يمكن ان يكون هذا الشهر سمى شوالاً لان الأبل «تشول»

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة « معجم الالفاظ العامية » حيث اثبتنا ان العامية حافظت على المعاني القديمة .

البانها ؟ من المؤسف ان هذه المادة لا ترد الى لغات سامية اخرى للتحقق من معانيها فلا يبقى آلا ان نعتمد معاجم العربية ، وهذه تُصرعلى ان معنى الجذر «الرفع».

## (٩) ذو القعدة

وهو الشهر الذي يسبق الحج. وكان شهر سوق نجارية. واحكثر المفسرين على ان التسمية تقوم على فكرة القعود عن الحرب . ولكن يجب ان يكون هناك سبب اعمق . لماذا القعود عن الحرب ؟ يقول البيروني (١) « . . . وذي القعدة للزومهم منازلهم . » ويقول (ص ٣٢٥) « ثم ذو القعدة لما قيل فيه اقعدوا او كفوا عن القتال . » وفي اللسان (٢) « . . . وقيل سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو والميرة وطلب الكلاً . » وجاء في المصباح المنير (٣) ، عند تفسيره اساء الاشهر الاسلامية « وذو القعدة لما ذلاوا

<sup>(</sup>١) الآثار الماقية ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب . تحت مادة قعد .

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير في غريب الشرح الـكبير للرافعي : تأليف احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ( القاهرة ١٩٢٥ ) ص ١٤٨.

ان مادة «قعد» لا ترد في جميع اللغات السامية . اما في العربية فان المعنى الاصيل القعود والاستكانة . واما في السريانية فانه يفيد الركوع وحني الركب . أيكون الشهر قد سمي ذا القعدة استعداداً للحج ، او لان الشهر كان في الجاهلية شهراً مقدساً محرماً لا يحل فيه القتال ؟

#### (١٠) ذو الحجة :

وهو آخر شهور السنة ، يحجون فيه الى مكة للنسك والتعبد . وقد كان الحج جاهلياً وأبقي عليه في الاسلام « وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ... ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا الذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » ( سورة الحج ٢٧ - ٣٠ ) « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » (آلعران، ١٩) « على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » (آلعران، ١٩) « . . . الحج اشهر معلومات فهن فرض فيهن

<sup>(</sup>١) جم قمود ، من الابل القلوص والبكر الى ان يثني .

الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحلج » ( البقرة ١٩٦).

اما وجه التسمية فظاهر . والحج لفظة سامية مشتركة مد مد الرقص مد الرقص مد الطواف ثم العيد . واما حج بمعنى قصد واتجه وزار ثم الطواف ثم العيد . واما حج بمعنى قصد واتجه وزار الاماكن المقدسة فقطور ثانوي في المعنى . ومعلوم اللوقص كان طقساً تمارسه كثرة الشعوب القديمة ، ولا سيا في المواسم والاعياد الدينية . ولم يشذ العرب عن سائر الامم ، والاخبار القليلة التي وصلتنا عن الجاهلية تشير الى انهم كانوا يرقصون في اعيادهم . وقد ورد في جملة أساء الاشهر السبئية « ذو حجتان (٢) » .

<sup>(</sup>١) راجع مرمرجي « المعجمية العربية على ضوء الننائية والااسنيةالسامية (القدس ١٩٣٧) ص ٣٦ ـ ٠ ٥ حيث يحاول ان يرجع كلمة حَج الى جذر ثنائي ، وهو حكاية صوت يفوه به الراقص لاحداث الايقاع .
(٢) راجع ص ٤٠٠.

## (١) الاشرير العربية الجاهلية

ومنها ما ينسب الى عاد، ومنها ما ينسب الى نموذ. وسنقصر البحث على الاشهر التي ينسبونها الى عاد (١). وأما الاشهر الثمودية فسنكتفي باثباتها في آخر الكتاب لانفا نشك في صحتها.

وقد اختلف الرواة كثيراً في اساء شهور عاد وفي ترتيبها، وسنثبت بعض هذه الروايات ليرى القارىء لنفسه مبلغ الاختلاف. اليك اولا رواية البيروني (٢):

« ويوجد للشهور العربية اسام اخر قد كان اوائلهم يدعونها بها وهي هذه: المؤتمر، ناجر، خوان، صوان، حنْتُمَ ، زبّاء ، الأصم، عادل ، نافق، واغل، هواع،

<sup>(</sup>١)كثيرون من اصحاب المعاجم لا يذكرون عاد بل « يشيرون اليها انها كانت اسماء الاشهر « في اللغة القديمة » أو « في الجاهلية » . (٢) الاثار المافية ص ٣٠ – ٣٢ .

'برك . وقد توجد هذه الاساء مخالفة لما اوردناه ومختلفة الترتيب كما نظمها احد الشعراء في شعره :

عَوْمَر وَنَاجِرة بدأنا وبالخوان يتبعه الصوات وبالزباء بائدة تليه يعود اصّم صمّ به الشنان وواغلة وناطلة جميعا وعادلة فهم عُرر حسات ورتّنة (١) بعدها بُرك فتمّت شهور الحول يعقدها البنان . . . واحسن من النظم الذي ذكرنا نظم الصاحب

اسماعيل بن عباد لها وهي هذه:

اردت شهور العرب في الجاهلية فخذها على سرد المحرّم تشترك فؤ تمر يأتي ومن بعد ناجر وخوّان مع صوان يُجمع في شرك حنين وزبّا والأصم وعادل ونافق مع وغلور ذبّة مع برك.» واليك رواية ابن سيده في مخصصه نقلاً عن ابن دريد: « المؤتمر المحرم ، وناجر صفر ، و خوّان ربيع الاول وقالوا خوّان ، و بصّان ربيع الآخر ، وقيل خوان يوم من ايام الاسبوع من اللغة الاولى ، والحنين جمادى الاولى ويسمى

<sup>(</sup>١) وفي مخطوطة اخرى كان يعتمدها ناشر الآثار الباقية وزنه

ايضاً شيبان وقيل هو كانون الاول ، ور بي جمادى الآخرة ويسمى ملحان وقيل هو كانون الثاني وسميا شيبان وملحان لبياض الثلج فيهما ، شبها بالشيب والملح . والاصم رجب، وعادل شعبان ، وناتق رمضان ، ووعل شواً ل ، وور نة ذو القعدة ، وبرك ذو الحجة (١) . »

والمسعودي رواية الخرى تختلف اختلافاً كبيراً عن الروايات الآخرى . والغريب ان هناك اختلافاً بين الطبعتين المصرية والأوربية وسنثبت النصين: «وكانوا يسمون الشهور الحرم ناتق ، وصفر ثقيل ، ثم طليق ، ناجر ، سماح ، امنح ، أحلك ، كسع ، زاهر ، برط ، حرف ، نعس وهو ذو الحجة (٢) » وحسب النسخة او النسخ التي اعتمدها صفر ثقيل ، طاليق ، ناجر ، اسلخ ، اميح ، احلك ، صفر ثقيل ، طاليق ، ناجر ، اسلخ ، اميح ، احلك ، كسع ، زاهر ، برك ، حرف او نعس وهو ذو الحجة (٣) . »

<sup>(</sup>١) المخصص ، جزء ٩ ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ، الجزء الاول ، ص ٤١٨ (الطبعة الصرية ٣٠١٣).

<sup>(</sup>٣) مروّج الذهب الطبعة الاوروبيــة (de Meynard) الجزء الثــ الثــ الثــ الــــ من ٢٣٠ .

واليك رواية النويري:

« بمؤتمر وناجر ابتـــدأنا

ورنى ثم ايدة تليه تعود اصم صم به السنان وعدادله وناطله جميعاً وواغله فهم غرر حسان وورنة بعدها برك فتمت شهورالحول يعقدها البنان (۱)» واليك اخيراً رواية ابن الكلبي (۲): «كانت عاد تسمي المحرم مؤتمراً ، وصفراً ناجراً ، وربيعاً الاول خوانا ، وربيعاً الآخر بصانا ، وجمادى الاولى ربى ، وجمادى الآخرة حنيناً ، ورجب الاصم ، وشعبان عاذلا ، ورمضان ناتقاً ، وشوالا وعلا ، وذا القعدة ورنة ، وذا الحجة برك . »

وبالخوان يتبعه البصاب

ما سبب هذا الاختلاف في الرواية ؟ ولكن يجدر بنا قبل الاجابة على هذا السؤال ان نسأل سؤالا آخر جوهريا يتناول صلب القضية وهو : هل هذه الاسماء هي حقاً اسماء الاشهر العربية القديمة ام هي منتحلة ، او هي من جملة ما (١) نهاية الارب في فنون الادب ،القاهرة ، دار الكتب المصرية ، الجزء

<sup>(</sup>٢) تجد هذا في لسان العرب تحت مادة امر .

لفقه (١) الرواة عن الجاهلية والجاهليين ؟ أما أنَ هنالك أدلة تدعو الى الشك في صحتها فامر مفروغ منه . فقد شعرت وانا ادرس هذه الاسماء بابي الى الشك اميل مني الى التصديق ، وقد استثني شهرين او ثلاثة . واستنادي كان على ادلة ، منها عقلية ومنها نقلية ، اوجزها لك في النقاط التالية : \_

(أ) اذا كان الرواة قد اختلقوا عن الجاهلية اشياء ونسبوا الى الجاهليين اموراً لا صحة لها فليس من المستغرب اذاً ان نجدهم يضعون لاشهر الجاهليين اسماء مختلقة .

(ب) ان اختلاف الاساء باختلاف الرواية مدعاة للشك. قد تقول: ولكن الخط العربي يعير نفسه لهذه الاخطاء نسبة لتشابه كثير من حروفه ( رز ، دذ ، ب ت ث ، الخ ) فضلاً عن الأخطاء الحة مة التي يقع فيها الناسحون من مخطوطات

<sup>(</sup>۱) من المقرر ان ما دونه العرب عن الجاهلية من اخبار وحوادث ترجع الى اكثر من ۱۵۰ سنة قبل ظهور الاسلام مشكوك فيه ، اذ تظهر فيه حجيع عناصر الاسطورة .

عفنة مرئة فما ضرّ ان يكون شهر زبا ، زباء ، رأبى رُني مو هو ، الأ أن النساخ وقعوا في خطأ ؟ وقد يكون ان حنتم ، خنتم ، خنم ، حنين هو ذات الشهر . هـذا اعتراض له مبرره ، ولكن ما قول القارىء عندما يكون الاختلاف ابعد واعمق من وقوع الخطأ في حرفين متشابهين؟ قد تقول : انها اسماء اختصت بها قبیلة دون اخری . قد يكوب هذا ، ولكن يبقى ما يدعو للشك. فإن الكليات ذاتها غريبة غامضة ، حتى انه كان 'يخيدًل الى احياناً اننا في معرض كليات اجنبية . وقد نبيّهني احد الزملاء الى امر يجب أن ننظر فيه وهو اسماء الأشهر السبئية الحيرية القدعة، اذ قد يكون هناك اختلاط في التسمية . ولكننا وقَّقنا (١) الى مجموعة هذه الاشهر، وقد قرأناها فوجدنا انها غيير اسماء الأشهر العربية القدعة (٢).

Mordtmann und Mueller: Sabaische Denkmaeler, (1)
p. 51

<sup>(</sup>٢) غير انه من المفيد أن نلاحظ أولا أن الأشهر السبئية تبتدىء بلفظ « ذو » . ثانياً أن عندهم شهر ذو دثاً ويقابله الربيع ، لأن دثاً معناها العشب

## الاشهر السبئية \_ الحيرية

ذو ابهي PYNH ذو دنم 1 4 A H 内名日日 ذو دئاً 4 X 7 4 H ذو حجمان 5 日 4 H ذو حضر OPKH ذو خرف DAR Y DH ذو مخظدم X074/200 عبر ، نجوة 1110H ذو فلسم 194410704 ذو فرع ، خنيم 日内1中日 ذو سلام PO & H ذو ثور

(ج) ومما يدعو الى الشك ايضاً ان قدامى لغويي العرب ومؤرخيهم شكوا في صحة هده الاشهر ايضاً وجر حوها . فان الجوهري (١) مثلاً لم يذكر الا شهري ناجر والأصم . وللجوهري في عالم المعاجم وزنه . وابن فارس ، اللغوي المدقق يشك في صحة كثير من هذه الاسماء (٢) ، وكذلك ابن سيده (٣) . وكن لا نشك في صحتها لجرد ان القدماء شكوا وانما لاننا نتفق في الرأي معهم بانها كلات غامضة مشوشة غريبة عن العربية العدنانية .

ولكن شكنا فيها لن يثنينا عن النظر في معانيها بل سنأخذها بالدرس حسب الترتيب الذي اورده البيروني متعاضين عن رواية المسعودي رغم اعتقادنا انها حرية بالنظر ، لان في الاسهاب الفيلولوجي

مثل ٢٣٣ العبرية . ثالثاً نلاحظ وجه الشبه بين شهر حنتم او خنتم ، خنم حنين من الاشهر العربية الجاهلية وبين شهر سبئي « خنيم » . ايكون نفس الشهر ? رابعاً شهر ذو خرف يشبه رواية المسعودي « حرف » . ( راجع ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>١) تاج اللغة وصحاح العربية ، مصر ، بولاق ١٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة ، الجزء الثياني ص ٢٣١ ، والجزء الثالث ص ٢٧٩

<sup>(</sup>القاهرة ٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) راجع لسان العرب ، تحت مادة « خون » .

جفافاً يبعث السأم في قلوب بعض القراء (١) **المؤتمر** 

بأل التعريف او بدونها ، اسم قديم لشهر محرم . وقد وردت هذه اللفظة ايضاً اسماً ليوم من ايام برد العجوز ، وهي سبعة تأتي في عجز الشتا يشتد فيها البرد وتعرفها العامة في لبنان بالايام « المستقرضات » ار بعة من آخر شباط وثلاثة من اول آذار ، ولهم فيها اقاصيص طريفة ، وقد رويت شعراً (١) :

كسع الشتاء بسبعة غبر ايام شهلتنا من الشهر فاذاانقضت ايامها ومضت صن (۲) وصنبر مع الوبر وبار و واخيه مؤتمر ومعلل و بمطفىء الجمر ذهب الشتاء مولياً عجلاً واتتكوافدة من النحر (۳)

<sup>(</sup>١) يقول الجوهري ، تحتّ مادة امر ، ان الشعر لابن شبل العربي .

<sup>(</sup>٢) يقول ابن فارس فى « مقاييس اللغة ، الجزء الثالث ، ص ٢٧٩ : « فأما قولهم ان احد ايام العجوز يقال له الصن فهذا شيء ما رأيت احداً يضبطه ولا يعلم حقيقته ، فلذلك لم اذكره . » وقد المعنا سابقاً ان ابن فرارس وغيره يشكون في صحة اسهاء الاشهر ايضاً .

<sup>(</sup>٣) هكذافي محيط المحيط ، اما في المخصص لا بن سيده فهي «النجر» ومعناها الحر، وهذا اضبط.

واكثر المفسرين على ان الشهر سمى بالمؤتمر لانهم كانوا فيه « يأتمرون » اي يتشاورون ، او لانهم كانوا « يأتمرون » اي يمتشلون لما « تأتي بـ السنة من اقضيتها (١) ». واذا ذكرنا انه كان للعرب القدماء آلهـة حظ ( ربمـا كانت مناة منها ) كاكان لغيرهم من الشعوب القدعـة ، واذا ذكرنا ان هذا الشهركان اول شهور السنة ، فلا يستبعد ان يكون وجه التسمية قائماً على نوع من التنبُّؤ او التكرين بما ستأتي به السنة كما يقول البيروني . ومادة «أمر» معرد ، أد. ، تفيد « القول » مطلقاً لا الأمركا هي في العربية الحديثة ، والآمر في اللغات السامية القديمة من يعطى احكاماً او اقضية .

## (۲) ناجر

ويقولون انه شهر صفر . ويظهر انهم كانوا يطلقوب هذا الاسم على كل شهر من اشهر الحر لا على شهر معين . جاء في اللسان (٢) « شهر ناجر، وكل شهر في صميم الحر

<sup>. (</sup>١) الآثار الباقية ، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: تحت مادة نجر.

فاسمه ناجر، لان الابل تنجر فيه اي يشتد عطشها حتى تيبس جلودها . . » وفي الجوهري (١) « . . شهر ناجر وهو كل شهر في صميم الحر . » وفي تاج العروس « . . ويزعم قوم ان شهري ناجر (كذا) حزيران وتموز وهو غلط ، انما هو طلوع نجمين من نجوم القيظ . » ويقول البيروني (٢) « واما ناجر فهو من النجر وهو شدة الحركا قال الشاعر : صرى (٣) آيسن يزوي له المرء وجهه

ولو ذاقه الظمآن في شهر ناجر "

اما الجذر « نجر » في العربية فيفيد الحر. قال الحطيئة: كنعاج وجرة ساقهن م الى ظلال السدر ناجر وفي السريانية محن يفيد الطول والامتداد واكثر ما يستعمل في طول الايام ، وفي العبرية ددر يفيد السيلان والجري . فاذا كانت السنة القديمة تبدأ في اوائل الربيع ، واذا كان المؤتمر اول شهور السنة ، فالا يستبعد ان يكون

<sup>(</sup>١) صحاح ، تحت مادة نجر .

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية ص ١١.

<sup>(</sup>٣) الماء الآسن.

وجه التسمية قائماً على فكرة الطول والامتداد (١) ( نسبة لطول الايام ) وعندما تبدأ الايام بالطول يبدأ الحر، فتكون فكرة الحر ثانوية .

#### (٣) خوان

وهناك اختلاف في ضبط الاسم، فقالوا حوّان، خوّان أخوان أخوان ، خوان ، حوّان وقرنوه بربيع الاول والكلمة وزنا ومعنى ، غامضة مشوشة وقد ابنى ابن فارس ان يعنى بها فيقول « ... فاما الذي يقال انهم كانوا يسمون في العربية الاولى الربيع الاول خوّانا فلا معنى له ولا وجه للشغل به (٢) . » ويرى رأيه ابن سيده : « ... وجمعه اخونة . قال : ولا ادري كيف هذا (٣) . » وقوله «لا ادري كيف هذا (٣) . » وقوله «لا ادري كيف هذا (٣) . » وقوله «الله الكلمة بجملتها على انها اسم شهر .

<sup>(</sup>١) واذا اخذنا بمبدأ الثنائية نجد ان الجذر الثنائي هو د جر » لات النون من حروف الزيادة • و « جر » يفيد الطول والامتداد والجريان .

<sup>(</sup>٢) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، الجزء الثاني ص ٢٣١ (القاهرة ١٣٦٦)

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: تحت مادة خون.

واكثر المفسرين على ان الاسم مشتق من «الخيانة». يقول البيروني: « واما خُوانُ فهو على مشال فعال من الخيانة ، وكذلك صُوانُ من الصيانة ، وهذه المعاني كانت اتفقت لهم عند اول التسمية (١) .» اي ان البيروني يعتقد ال حادثاً مشؤوماً وقعت فيه خيانة كانت السبب في التسمية . اما في المعاجم العربية فقد ورد لفظ الخُوان بمعنى الاسد . هل يمكن ان يكون شهر العواصف الرملية ؟ او ال الكامة عربية جنوبية ؟

#### نام بصان

واختالفوا كثيراً في ضبط الاسم ، فقد ورد مُصوات (كما هو في البيروني) و بصان و بصان وو بُصان (كما هو في القلقشندي) وو بُصان . ويقرنونه بشهر ربيع الآخر . وقبالة هذا التباين والتشويش لا يدري الباحث اذا كان الجذر «صون» او « بصن» او « بص » فالقلقشندي (٢)

<sup>(</sup>١) الآثـار الباقية ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) صبح الاعشى، الجزء الثاني ، ص ٢٦٨ - ٣٧٠ «الطبعة المصرية» .

يشتق الكلمة من الوبيص بمعنى البريق. وجاء في اللسان (١): « اسم ربيع الآخر في الجاهلية . هكذا حكاه قطرب على شكل غراب . قال : والجمع ابصنة و بصنات كأغربة وغربان . واما غيره من اللغويين فانما هو عندهم و بصان على مثال سبعان ووبصان على مثال شقران. قال وهو الصحيح . قال ابو اسحق سمى بذلك لو بيص السلاح فيه أي بريقه . » واما اذا كان من جذر « بص » الثنائي فتكون الالف والنون لاحقة كما في عطشان . وهذا الجذر سامي مشترك يفيد البياض ثم اللمعان . وقد وردت لفظة בצה في سفر ايوب ٨ : ١١ عمني مستنقع . وهكذا نجد ان معنى الشهر غامض سواء كانت الفكرة بريقاً او لمعاناً او بياضاً .

(٥) خنتم

وهذا شهر آخر اختلفوا في ضبطه، فقد ورد خنتم، خُمَ،

<sup>(</sup>١) لسان المرب: تحت مادة بضن.

حنين حُنين (١) . وانت اذا راجعت الاشهر السبئية (ص٨٤) وجدت شهراً يعرف بشهر ذو فرع او خنيم . ايمكن ان يكون هناك صلة بين الاثنين ؟

اما لفظة حنتم، وجمعها حناتم، فمعناها السحابة السوداء الو الجرة الخضراء الضاربة الى الحرة . يقول الجوهري : «الحنتم الجرة الخضراء ، والحناتم سحائب سود ، لان السواد عندهم خضرة (٢) . » وجاء في اللسان « ... وفي الحديث ان النبي صلعم نهى عن الديّباء والحنتم . قال ابو عبيدة هي جرار حمر كانت تحمل الى المدينة فيها الحمر . » فبأي سعي الشهر ؛ الخضرة ام السواد ؟ فان كان سمي بالخضرة وجب ان يكون الشهر شهراً من اشهر الخريف وقد قلنا سابقاً ان اشهر الربيع عندهم يقابلها اشهر الخريف

<sup>(</sup>١) لسان العرب: تحتمادة حن «حنين والحنين جميعاً جادى الاولى اسمله كالعلم.. وفى التهذيب عن الفراء والمفضل انهما قالا كانت العرب تقول لجمادى الآخرة حنين ، وصرف لانه عني به الشهر. »

<sup>(</sup>٢) سمي سواد العراق سواداً ليس لانه اسود بل لانه اخضر ، وهذا الاخضرار على بعــد يظهر وكــأنه اسود . والقادم الى الفرات من الصحراء يرى خطا اسود هو النهر وما على جانبيه من نخيل وزرع .

عندنا لأن في هذين الشهرين يظهر العشب عند سقوط اول مطر . وان كان من الاسوداد فلأن في هذا الشهر ربما كانت تظهر السحب. وقد يكون ان اللفظة عربية جنوبية .

وزبًّا ، والزبَّاء مؤنث الأزب اي الخصب او الكشير الشعر . ونلاحظ ان اكثر المعاجم العربية لم تثبت هذه اللفظة على انها اسم شهر ، بل يذكرون ربّى (١) ، ورنّة ، ورُبي . ففي وجه هذا الاختلاف في الرواية لا يبقى امام الباحث الا ان ينظر في امكانيتين : ان يكون اسم الشهر من جذر ثنائي « زب » او ان يكوت من الجذر الثنائي « رب » اما الجذر الاول فيرد في كثرة من اللغات السامية ويتضمن معنى الخصب ووفرة نمو الشعر او القذارة والوسخ (قابل زبل وزبّل ، وفي السريانية زبّ معناها وسخ). اما جذر رب ٦٦ فسامي مشترك يفيد الكثرة والعظمة ومنها

<sup>(</sup>١) ابن سيده : المخصص الجزء التاسع ص ٤٣ . وراجــع القاموس العربي ــ الانكليزي للاين Lane تحت مادة شهر .

الرب و « رُب البندورة » في العامية ، والرِّبا رالر بوة وغيرها كشير .

ان هذا الشهر يقرن بجادى الآخرة ، و يقول ابن سيده انهم يسمونه (اي ربى) ملحات بسبب الندى المتجمد الذي يعرفه اهل لبنان «بالملاح» تشبيها له بالملح. فاذا كان هذا هذا فلا يستبعد ان يكون الاسم «ربّى» ومشتقاً من فكرة الشدة والقوة نسبة الى شدة البرد والعواصف. و يقول البيروني ، ان الزباء «الداهية العظيمة المتكاثفة سمي لكثرة القتال فيه وتكاثفه. (۱)»

## (V) IK OZ

وهو شهر رجب . جاء في اللسان (٢) « والأصم رجب لعدم سماع السلاح فيه . وكان اهل الجاهلية يسمون رجباً شهر الله الاصم . قال الخليل انما سمي بذلك لانه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال ولا قعقعة

<sup>(</sup>١) الآثار الباقية ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: مادة صمم .

سلاح لانه من الاشهر الحرم ... قال ووصف بالأصم مجازاً والمراد به الانسان الذي يدخل فيه كا قيل ليل نائم، وانما النائم من في الليل، فكائن الانسان في رجب أصم عن صوت السلاح . » ولا شك بان عدم سماع صوت السلاح مردة ه الى ان الشهر كان شهراً مقدساً ، وقد ذكرنا ذلك عند كلامنا عن رجب .

#### ا عادل (۸)

ويقال عادلة . ورواية ابن دريد ، كما في المخصص ، عاذل ، ويوافقه صاحب اللسان (١) فيقول : « ... وعاذل شعبان وقيل عاذل شوّال وجمعه عواذل » . ونحن نميل الى الاخد نالرواية الثانية : عاذل . ووجه التسمية قائم على فكرة الحر اذ يكون الطقس في هذا الشهر قد اخذ بالدفء . يقول ابن فارس (٢) « العين والذال واللام اصل صحيح يدل على حر وشدة فيه ، ثم يُقاس عليه ما يقار به .

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة عذل .

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة ، الجزء الرابع ص ٧٥٧ ( القاهرة ١٣٦٦ ) .

من ذلك اعتذل الحرّ اشتد ، قال ابو عبيدة ايام معتذلات : شديدات الحرارة . » وفي اللسان (١) : « . . . قال ابن بري ومعتذلات سهيل ايام شديدات الحر تجيء قبل طلوعه او بعده ، ويقال معتدلات ، بدال معجمة ، اي انهن قد استوين في شدة الحر . »

#### (٩) نافق

وفي ناتق اجلت لدى حومة الوغى

وولت على الادبار فرسان خثعا

ويدرك القارىء وجه الشبه الشديد بين نافـق وناتـق ولا سيا في الكتابة اليدوية او في المخطوطات القديمـة . وكشيراً ما وقع للنساخ مثل هذه الهفوات التي لا مناص من

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة عذل.

<sup>(</sup>١) منهم ابن سيده حسب رواية ابن دريد، وصاحب لسان العرب، ولاين تحتمادة شهر، والبستاني في محيطه.

الوقوع في مثلها.

فبأي الروايات نأخذ ؟ نعود الى استنطاق الجذرين و « نفق » و « نتق » وكلاهما سامي النجار مشترك . اما « نفق » « مخمه » فتفيد اصلاً الخروج ، ومنها النافقاء « ... موضع يرققه اليربوع من حجره فاذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج (٢) . » ومنها اشتقاق النفاق والمنافق في الاسلام : « الدخول في الاسلام من وجه والخروج عنه من آخر . »

واما نتق ، وهم من ما من من من من من والمنت والمنت والمنت والنفض . ولا يزال مستعملاً في عامية لبنان بهذا المعنى . والناقة او الامرأة الناتق والمنتاق الكثيرة الاولاد . وفي الحديث: «عليكم بالابكار من النساء فانهن اطيب افواها وانتق ارحاماً . » وقد يكون ان هذا الشهر كان شهراً يقع في موسم النتاج فكاوا يسمونه ناتقاً تدُّمناً بان تكون الانعام حسنة النتاج .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة نفق.

وواغلة ، وفي بعض الروايات بالعين : وعُلُ ، وعِلَ والتصحيف بين العين والغين سهل الوقوع . اما البيروني الذي يقول إنه « واغل » فيفسره هكذا : « واما الواغل فهو الداخل على شراب ولم يدعوه ، وذلك لهجومه ( اي هجوم شهر واغل على شهر رمضان . ) وكان يكثر في شهر رمضان شربهم للخمر لان ما يتلوه هي شهور الحج . واما ناطل (١) فهو مكيال للخمر سمي به لافراطهم في الشرب وكثرة استعالهم لذلك المكيال (١) . »

اما صاحب اللسات فيثبته تحت مادة « وعلى » :

« • • • ووَعَلَ شَعْبَانَ ، ووَعَلَ شُوّالَ ، وقيل وَعَلِ شَعْبَانَ »

ان جذر « وعل » او « وغل » واحد • ويرد الى جذر سامي مشترك هو حمل غل ، ويفيد الدخول والايغال • ويقابله في العبرية (لا ومن معانيه الغنم والربح ، والوعل

<sup>(</sup>١) من اسماء شهر رمضان القديمة، وسيأتي ذكره

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية ص ٢١.

في العربية نوع من الغزال او هو تيس الجبل، ومجازاً الرجل الشريف والمقدم والمـكان يُلجأ اليه . فبأيّم اسمي ؟

## (۱۱) هواع

وفي الروايـة العربية اختلاف ظاهر ، فالبيروني يثبتـه « نهواع » وكذلك صاحب محيط الحيط . اما ابن سيده ، وصاحب تاج العروس ، ولاين عمادة شهر ) فيذكرونه على انه ورنة . امـا صاحب اللسان فيثبته تحت « هوع » ويقـول : « وهـواع دو القعـدة ، انشد ابن الاعرابي :

وقومي لدى الهيجاء اكرم موقفاً الدى الهيجاء اكرم موقفاً الدى الفاكان يوم من هواع عصيب. »

ثم يعود فيذكره ايضاً تحت مادة « ورن » : « ... ورنة ذو القعدة . قال ابن سيده : ارى ذلك في الجاهليـة وجمعها ورنات . وقال ثعلب هو جمادى الآخرة وانشدوا : فاعـددت مصقولا لايام ورنـة فاعـددت مصلك .

قال ثعلب: ويقال له ايضاً رنة غير مصروف. قال ابن الاعرابي اخبري ابي عن بعض شيوخه قال: كانت العرب تسمي جمادى الآخرة رأتى ، وذا القعدة ورنة ، وذا العرب تسمي جمادى الآخرة رأتى ، وذا القعدة ورنة ، وذا الحجة بُوك . قال ابن الاعرابي : التورُّن كثرة البده والنعيم . قال ابو منصور: والتورُّدن بالدال اشبه بهذا المعنى . » وللقلقشندي رأي فيلولوجي آخر: « ويقولون في ذي القعدة ورنة ، والواو فيه منقلبة عن همزة اخذاً من ارن اذا تحرك لانه الوقت الذي يتحركون فيه للحج ، او من الارون وهو الدنو لقر به من الحج (۱) . »

اذا كان تعليل القلقشندي صحيحاً \_ وليس ما يمنع ذلك ، لان الواو والهمزة يتعاقبان \_ فلنا رأي آخر نبديه بتحفظ وهو ان التسمية من جذر « ارن » ومنه ١٦٦٨ في العبرية ، وهو تابوت العهد ، يقابله في العربية إراث ومعلوم ان الشعوب السامية البدوية كانت في ترحالها تنقل معها آلهتها في شكل « تابوت عهد » كما هو في التوراة معها آلهتها في شكل « تابوت عهد » كما هو في التوراة

<sup>(</sup>١) صبيح الاعشى ، الجزء الثاني ص ٣٦٩ .

او في شبه هودج . وقد يكون ان الكلمة ليست عربية عدنانية بل سبئية .

الا) بوك

وهو شهر ذي الحجة . وهناك شبه اجماع في الروايـة على ذكره دون اختلاف في الرواية . اما وجه التسميــة فظاهر : من البركة والتبرك، لانه كان شهر عيد مقدس في الجاهلية هو الحج. فإن جذر برك ، ١٦٦ حمر ، سامي مشترك ويفيد اصلاً الركوع والجثو على الركبة. والركبة يجب أن تركمون الرُبر كمة من البروك. وهي كذاك في السريانية والعبرية : حدود ما درج . ومن الجثو على الركب اخذوا فكرة الركوع والسجود في الصلاة ثم التــبرُك والبركة ، وليس كما يقول البيروني وغيره من ان أبرك سمى كذا « لبروك الأبل إذا احضرت المنْحر (١) . » أيتدة، بائدة ، رنـة ، ناطل

 أيّدة فيجب ان 'تردّ الى جـذر ثنائي يفيد القوة وربمـا كانت لفظة «يـد» هي الأصل. وفي السريانية والعربية والعبرية كلمات عدة مشتقة من فـكرة اليـد منهـا الاقرار والتعاقد والتضامن ، وربما كان الاسم إياد منها.

اما بائدة فعربية ومعناها ظاهر ، غير ان وجه التسمية غامض . ورنة هو في نظرنا نفس الشهر الذي جئنا على ذكره : رئى او ربى او ورنة ولكن وقع الاختلاف نسبة لقرب حروف الكلمة . اما ناطل ، وهو اسم شهر رمضان حسب بعض الروايات ، فيقول الجوهري عنه : « الناطل بالكسر غير مهموز كوز كان يكال به الخمر (۱) . » وقوله غير مهموز لانه ورد « نأطل » وقد اصاب الجوهري لان الكمة ترد في العبرية دلا ويفيد الثقل والوزن والكيل ومنها دلا = حمدل ، وكذلك في السريانية كمهنه ومعناها مثقال .

<sup>(</sup>١) صحاح تحت مادة نظل .

# الاشهر التموديد

ونختم هذه الدراسة بذكر اساء الاشهر الثمودية كما اوردها البيروني (١) ، قال :

« ذكر ابو بكر محمد بن دريـد الازدي في كتـاب الوشاح ان ثمودا كانوا يسمون الشهور باسماء أخر وهي هـــذه:

موجب وهو المحرّم، مُوجِر، مُورِد، مُلزم، مصدرِ هَوْ بَر، هَوْ بُلُ ، مَوْهاء، دَ ْ يُمُرُ ، دابرِ ، حيْ فمل ، مُسمِلُ . قال وانهم كانوا يبتدئون بها من ديمر وهو شهر رمضان وقد نظمها ابو سهل عيسى بن يحيى المسيحي في شعره فقال :

<sup>(</sup>١) الآثار الباقية ص ٦٣ .

شهور عمود موجب عم موجر ومورد يتلو مازماً عم مصدر ومورد يتلو مازماً عم مصدر ومورد يتلو مازماً عم مصدر ومُوفو وم ورد يقفوهما عمر مصود ودابر يمضي عم مُعلِم مصدر السهر ومسبل حتى عم مُعلِم السهر ا

وقد حاولنا تفسير هذه الاساء ولكننا لم نفلح، اذ اول ما جبهنا ان المعاجم لا تذكرها. ناهيك عن ان اوزان الكلمات وجذورها تدعو الى الشك في صحتها، ولذلك اكتفينا بذكرها تاركين امر درسها لمن يهمه الأمر.





492.7:F98aA:c.2 فريحة ،انيس فريحة ،انيس اسماء الأشهر في العربية ومعانيها AMERICAN UNIVERSITY OF BERUT LIBRARIES



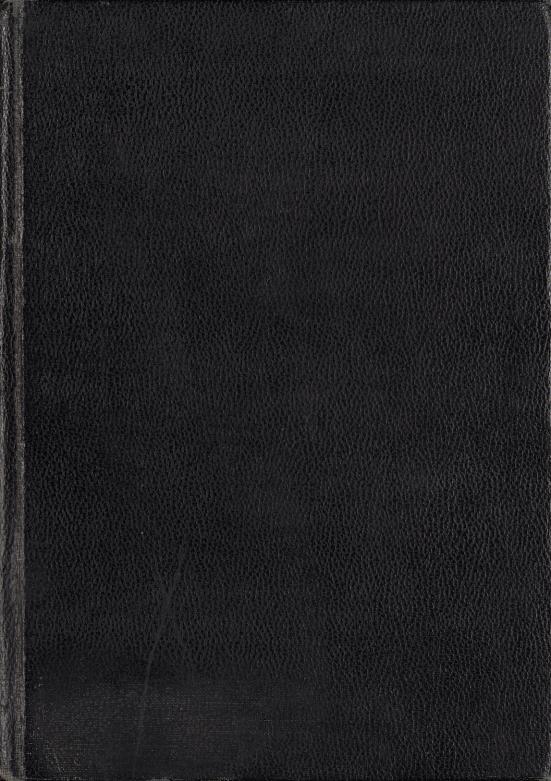